الروزي في نُبُوءات التوراة مودد المورد عن محمد رسول الله ﷺ المحال



فى سِفر إشَعْيَاء النَّبي



أحمد أحمد على السقا



اسم الكتاب: غصن الرب في سفر اشعياء النبي اسم الوُلف: أحمد أحمد على السقا المراجعة اللغوية والتدقيق: طه عبد الرؤوف سعد رقم الايداع بدار الكتب الصرية: ٢٠٠٤/٢٢٨ الترقيم الدوق: 8-376-376-376 الترقيم الدوق: 8-376-376-376 طباعة الكتاب: مطبعة المدينة: ٢٢٩٢٨٨ حجع البكتروني: فور إتش ت:(٢٢٩٢٨ -١٠٠/١٧٤٢٢٥)

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ٢٠٠٤

الأراء الموجودة بالكتاب لاتعبر بالضرورة عن رأى الدار

تعسيسر جميع الحقوق معقوطة لدار الكتاب العربي للنشر وغير مسموح بإعادة نشر او انتاج الكتاب او اى جزء مند او تخزيفه على اجهزة استرجاع او استرداد اليكترونية اونقله بأى وسيلة اخرى او تصويره او تسجيله على اى نحو بدون آخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر او الؤلت



بعصيور- الماهيرد

الموردة الموراة الموراة الموراة الموراة الموراة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة المورد الموردة المورد

في سِـفر إشَـعْيَاء النَّبي

أحمد أحمد على السقا استاذ مقارنة الأديان جامعة الأزهر

> الناشر كُلُّلُوكِكُلِّ كُلُكِيْكِ دمشة القاهرة



### التقديم للكتاب

للأستاذ الدكتور

عبد القادر سيد أحمد عسيد كلية الصيدلة ـ جامعة القاهرة الاسبق.ومؤلف كتاب أفلا يتدبرون الفرآن

"غصن الرب" لقب من القاب «المسيئا» في التوراة (١١). وهو النبي المنتظر من اليسهود إلى يومنا هذا. الذي قال عنه لهم موسى ـ عليه السلام ـ: "يُقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. له تسمعون إ «وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به»

ومعنى غُـصن الرب: أنه سوف يأتي ليـتمم مقـاصد الله في خلقه. أي هـو منه، خلفه بقدرته. وجعله داعيا إليه وحده، لا إلى إله غـيره. وكما أن الغصن من الـشجرة يدل على نوعها؛ يكون محمد على من جماعة المؤمنين بالله. ويُدل بدعوته إليه؛ أنه منه وليس داعيا إلى آلهة غيره.

ونبينا محمد ﷺ دعا إلى الله، وانطيقت أوصاف هذه النبوءة عليه؛ فهو الذي جاء في آخر أيام بني إسرائيل الذين رفضهم الله "فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب" ودينه هو دين السلام. والمسيح يقول: الا تظنوا أني جئت لالقى سلاما على الأرض. ما جئت لالقى سلاما بل سيفا" [شي، ٢٤١١)

ومحمد على حارب أعداءه «والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا. احكموا بيني وبين كرمي. ماذا يُصنع أيضاً لكرمي وأنا لم أصنعه له؟. لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا؛ صنع عنبا رديشًا. فالآن أعرف كم ماذا أصنع بكرمي؟ .انزع سياجه فيصير لـ لمرعى .أهدم جدراته فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يُقضب ولا يتقب؛ فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطرا»

<sup>(</sup>١) تعبير شائع. وفي نظرنا يجب أن يستعمل الكتَّاب العهد القديم بدل كلمة التوراة.

والمسيح عسيسى - عليه السلام - لم يحارب أعداءه (١)؛ فإنه قال: «أعطوا ما لقيـصر القيصر، وما لله؛ لله، [مرنس ٧:١٢]

وناسب تطبيق هذه النبوءة ـ في نظر المؤلف ـ إيراد بعض سا في التوراة وما في الإنجبل عن محمد ﷺ لتتضافر النصوص كلها على تقوية الغرض منها والإقناع بها.

كذلك ذكر المؤلف بما ذكره: شهادة أهل الروم بتبشير المسيح بمحمد على وشهادة القدماء على أن السيدة مريم رضي الله عنها بقيت في الهيكل مع المتذورات بعد ولادة المسيح، والمواعيد لإبراهيم - عليه السلام - بإرث نسله أراضي الأمم. وأن الإرث يبدأ من ظهور محمد على إن أبني إسرائيل كانوا يهدون له الطريق.

وذكر المؤلف قول بولس عن إبراهيم - عليه السلام -: "كما هو مكتوب: "إني قد جعلتك أبا لامم كثيرة" أمام الله الذي آمن به الذي يحيى الموتى، ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة؛ فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء؛ لكي يصير أبا لأمم كثيرة. كما قيل: "هكذا يكؤن نسلك" وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان؛ لم يعتبر جسده؛ وهو قد صار مماتا. إذ كان ابن نحو مئة سنة و لا مماتية سارة ، ولا بعدم إيمان ارتباب في وعد الله، بل تفوى بالإيمان معطيا مجمدا لله وتيقن أن ما وعد به ؛ هو قادر أن يفعله أيسفا لذلك أيضا حُب له برا الرومة: ١٧٤٠

إنه آمن بالله الذي يحمي الموتى. وصور له صا سوف يكون من بعده لنسله من محمد رسول الله- صلوات الله ومسلامه عليه - فرآه، كأنه موجود بالفعل «ويدعو الأشياء غمير الموجودة كأنها موجودة»

 <sup>(</sup>١) في تفسير "السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» في الاصحاح الرابع من سفر إشعياء:
 «في ذلك اليوم يكون غصن الرب؛ يهاء ومجدا، وثمر الارض ثمرا وزينة؛ للناجين من إسوائيل؟
 إرسياء ٥٠٢٣ وزكريا ٨٠٣ و ١٢:٦

<sup>•</sup> في ذلك السوم الي في زمن ملك المسيح ، الذي يكون بعدد إجراء الله أحكامه على السهود، وتمام دمارهم اليكون غسص الرب أي المسيح ، وسعنى هذا الاسم: مثل معنى الاسسم البن المله وقد دُعي بهذا الاسم في الانبياء مرارا كثيرة (انظر: إرمياء ٢٢٠٥ و ١٥:٣٣ وزكريا ٨٥:٣ د ٢٠:٥٢ وإشعباء ١١١١ و و ٢٠٥٣). . . وفحوى هذا العدد: أن المسيح يكون بهاء ومجدا (أي مجيدا جدا) "وفخرا وزيئة للناجين من إسرائيل أي الذين نجوا من الدينونة بإيمانهم بذلك الغصن البهي. وهم كناية عن الكنيسة الضخمة أ. هد بنصه.

وكان قد قال لله عز وجل: أنا شخت وكبرت في السن وأصبحت ميتا عن إنجاب نسل. لأن كبيسر السن لبست له قدرة على تلقيح بويضة الأنثى حشى تحبل وتلد. فكيف وهذه هي تالتي؛ تعدني بان ترث أولاد من صلبي هذه الأرض؟ "وإذ لم يكن ضعيفًا في الإيمان؛ لم يعتبر جسده. وهو قد صار مماتي، ولم يشك في وعد الله.

وقول إشعياء: "ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم الله ارتباط بقوله عن محمد على الهنائي من بعيد الرب يأتي من بعيد الرب في - عرفهم - هو النبي محمد كل لأنه سيأتي من بعيد إلى فلسطين من جهة مكة المكرمة. واسم الرب لا يأتي مشفودا عن الذات الإلهية. فدلت هذه القرينة العقلية على إثبان نبي باسمه. وأيضا في الكلام عن النبي في التوراة يقول عنه موسى - عليه السلام - إنه سيأتي باسم الرب: "ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه النب المديم

ويقول إشعياء: إن "اسم الرب" في حالة مجيئه سيحارب أعداءه "لغربلة الأمم بغربال السوء، وعلى فكوك الشعوب رسن سضل وهذا الوصف لا يدل على المسيح عميسى بن مريم ـ عليه السلام ..

ويقول إشعياء: وفي زمان هذا النبي الآتي باسم الله "تكون لكم أغنية.كليّلة تقديس عيد، وفرح قلب.كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل [إنر ٢٩٠٢٧:٢٠] وُقوله هذا تعبير عن سرور الناس وابتهاجهم في زمان هذا النبي كايتهاجهم وسرورهم في الحج إلى الكعبة إلى البيت الحرام.

فإن النبي داود - عليه السلام - أظهر في الزبور مناسك الحج إلى المحبة، وبين أن الحجاج يجتمعون على جبل عرفات، ثم يفيضون منه إلى الكعبة للطواف بالكعبة. جمهور كثير: كما في يوم عبد "جمهور مُعيد" تماما كما صور إشعياء فرح الناس في آخر أيام بني إسرائيل، وبدء آيام بني إسماعيل في الملك والنبوة، وبين أن مكان الفرح "جبل بيت الرب" الذي قال الله في شأنه: ﴿إِنَّ أُولَ بَيْتُ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِكُةً مُبارَكًا وَهَدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل

يقول داود \_ عليه السلام \_:

اكما يشتاق الإيَّل إلى جداول المياه؛ هكذا تشتاق نفسي إليك يا ألله. عطشت نفسي إلى

الله، إلى الإله الحيّ. متى أجئ، وأتراءى قدّام الله؟ صارت لي دمـوعي خبزا. نهارا وليلا. إذ قيل لى كل يوم: أين إلهك؟

هذه أَذكرها فأسكبُ نفسي عليَّ؛ لأني كثتُ أمرُّ مع الجُمَّاع.أتدرجُ معهم إلى بيت الله. يصوت ترنَّم وحمد. جُمهور مُعيَّد.

لماذا أنتِ منحنية يا نفسي؟ ولماذا تثنيّن فيَّ؟ ارتجي الله. لأني بعد أحمده؛ لأجل خلاص وجهه.

يا إلهي نفسي منحنية في لذلك أذكرك من أرض الأردن، وجبال حرمون. من جبل مَصُعر. غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك. كل تياراتك ولججك طمت على .

بالنهار يُوصِي الرب رحمته، وبالليل تسبيحه عندي. صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي: لماذا نسبتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي. عيرني مضايقي بقولهم لي كل يوم: أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تثنين في ؟ ترجى الله؛ لانى بعد أحمده خلاص وجهى والهيء آمرمور ٢٤٢]

التراءي قــدام الله: مصطــلح خاص عند أهل الكتــآب بالظهور عند بيت الله فــي موسم الحج. وكنَّى عن حروب أعداءه ﷺ له، وتألمه من مضايقاتهم له بقوله: قصارت لي دموعي؛ خبزا؛

ولأن الله لما وعد به؛ شبهه لهم بالموجود بالفعل ليستيقنوا بالوعد؛ أجرى كلاما على فمه، وأوحاه إلى داود عليه السلام فنطق داود بالنيابة عن محمد رضي حتى إذا ساظهر؛ يُوحي الله إليه في القرآن نفس المعاني التي قالها عنه داود النبي عليه السلام. ومن التطابق يعلم أهل الكتاب: أن محمداً على هو النبي الموعود به.

ومن كلامه على لسان داود: الأني كنت أمر مع الجُـماع، في عرفات. ثم أفيض من عرفات إلى بيت الله، وليس في أية بقعة في العالم بالعالم بالعلمة وهم فرحون الصوت ترنم وحمله، قائلين: إن الحمد لك والنعمة لك. لبيك وجماعات جماعات كأنهم في يوم عيد.

وذكر أن الله أذهب عنه الحزن بنصرته على أعدائه اارتجى الله؛ لأني بعد أحمدها

وذكر أسماء الجبال التي هي عند البيت الحرام. ومن الجبال جبل "مصعر" وفي أرض مكة إلى يومنا هذا جبل يُعرف بجبل "مصعر" والخرائط القديمة والحديثة محددة موقعه.

وما هي مناسبة الغمر وصوت الميازيب في هذا النص؟

إن الأرض غير ذي زرع بقوله "عطشت نفسي إلى الله" وإنها أرض حج بقوله "وأتراءى قدام الله" وذكر الأيائل من حيوانات البرية وتكلم عن اشتباقها إلى جداول المياه ليقول: إن مكان هذا الحج أرض يابسة . وأن "بئر زمزم" عنده . وأنهى الكلام بحمد الله ونصره على أعدائه ،

إن هذا متطابق مع ما في سفر إشعباء عن موضوع "جبل الرب" في "آخر الأيام" ويجب على المؤلف أن يُطيل النَّـفَس في المطابقة، ويكتب لنا كل ما في سفر الزبور عن الحج، والنبي على المؤلف أن يُطيل النَّـفس في المطابقة، ويكتب لنا كل ما في سفر الزبور عن الحج، والنبي على يُكتب لنا كتابين "مزامير المسيّا" وقمزامير الحج الوويّة لفي زُبُر الأولين (قال) أولم يكن لهم آنية أن يعلمه عُلماء بي إسرائيل في الاسمراء ١٩٦١م. ١٩٦٦م. ومن نبوءات المتوراة عن محمد على نبوءة تعرف به "ملء الزمان" وهي صوجودة في كلام بولس: "وإنما أقول: مادام الوارث فاصرا؛ لا يفرق شيئا عن العبد، مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت أوصباء وكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين، كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان. . " إعلاطية الهال

من هو النبي الملقب بلقب "ملء الزمان"؟ هل هو المسيح أم هو محمد عليهما السلام-؟

إن النصارى يفسرون "ملء الزمان" بأنه هو النبي الأمي الذي أخسر عنه موسى في سفر التثنية . والذي هو "شيلون" في وصية يعقوب لبنيه كما في التكوين ٢٠:٤٩ ويقولون: إن أبوء دانيال ٢٤:٩ بلقب "البسر الأبدي" هي نفسها "ملء الزمان" وقول مرقس: "قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله" [٢٥:١] هو قول عن "ملء الزمان" وقول بولس في الأصحاح الأول من رسالته إلى أهل أفسس؛ هو فيه "إذا عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه؛ لتدبير ملء الأزمنة" [أف ٢٠:١] فلأي سبب لم يضع المؤلف هذين اللتبين، والألقاب كلها في كتاب واحد؟

باستـــثناء هذه الملاحظة. وما قبلهـــا في "مزاميــر المُـــيَّا" وامــزامير الحجَّ فــالكتاب يؤدي

غرضه. وهو إثبات نبوة محمد على بشهادة أهل الكتاب. وقد نبه المؤلف المسلمين إلى أمر هام. وهو أن أعداء المسلمين في العالم هم اليهبود. والأوائل من العلماء كانوا يؤلفون الكتب القيمة في محاسن الدين الإسلامي ومزاياه، ويذكّرونهم بما جاء في كتبهم عن محمد على كما قال الله تعالى: ﴿ أُولَم يكُن لُهُمْ آيةُ أَنْ يَعلمه علماء بني إسرائيل ﴾ ؟ [الشعراء:١٩٧] ويحدثنا التاريخ أن كثيرين منهم دخلوا في دين الإسلام، وانقطعت عداوتهم للمسلمين بمدخلوهم فيه. والذين بقوا على اليهودية؛ غفل علماؤنا في عصرنا هذا عن مخاطبتهم بما في كتبهم. فلذلك آذوا المسلمين إيذاء شديداً بسبب جهلهم وحسدهم. فإنهم تسببوا في مجيء الأميركان إلى العراق. وهم يعتقدون أن المسلمين لا يستحقون النعم التي تعبوا في مجيء الأميركان إلى العراق. وهم يعتقدون أن المسلمين لا يستحقون النعم التي علماؤنا من الكتب التي تعرفهم بالإسلام من كتبهم ﴿ قَالُوا مَعْدُرةُ إَلَىٰ وَبَكُمُ وَلَعَلَهُمْ يَقُونَ ﴾ والاعراف : علماؤنا من الكتب التي تعرفهم بالإسلام من كتبهم ﴿ قَالُوا مَعْدُرةُ إَلَىٰ وَبَكُمُ وَلَعَلَهُمْ يَقُونَ ﴾ والاعراف : ١١٤]

أ.د/ عبد القادر سيد أحمد

### 

وعد الله تعالى إبراهيم - عليه السلام - بمباركة الأمم في نسله وقسم البركة بين بني اسحق وبين بني إسحق عليه المسلام - إذ نزلت عليه النوراة عقيدة وشريعة . ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حُولُها وَسَبْحَانَ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل، ٨]

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارِكَةِ مِن الشُجْرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التسمر:٣٠]

وتنتهي بركة بني إسحق بظهور محمد رسول الله هي من بني إسماعيل ـ عليه السلام ـ فيكون اليسوم الأخير لبني إسسرائيل ـ حاملي بركة إسسحق ـ في الملك والشريعة؛ هو نفــــه اليوم الأول لبنى إسماعيل في الملك والشريعة.

فإذا جاء اليوم الأخير لبني إسرائيل تأتي الامم إلى جبل بيت الله الحرام في مكة المكرمة للحج. ولمعرفة الشريعة الجديدة من محمد رسول الله والذين معه.

ذكر النبي إِشَعياء ذلك. وقال: إن الله رفض بني إسرائيل من السير أمامه بسبب عبادتهم للأوثان، وبسبب ظلمهم للأمم. وقسال: إن الله سيهلك اليهود الذيسن سيكفرون بالنبي الآتي من بني إسماعيل "ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم"

وقال النبي إشعياء: إن الهلاك سيكون ١ - لليهود ٢ - وللأمم «فإنه هو ذا السيد رب الجنود، ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن» ـ «قد انتصب الرب للمخاصمة، وهو قائم لديئونة الشعوب»

وقال إشــعياء: إن الإهلاك لليــهود وللأمم سيكون في الآيام الأولى لــظهور النبي الأمي الآتي "في ذلك اليوم يكون نُحُصن الرب يهاء وسـجدا وئسر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل» بإيمانهم.

وقال: إن النبي الآتي حبيب الله الانشدن عن حبيبي، وفي التسراجم القديمة التي نقل

غصن الرب في سفر إشعياء التبي -

منها علماؤنا السابقون علينا: «أشكر ابني وحبيبي أحمد»

وقال: إنـه إذا ظهر فيرفع واية للأمم من بعـيد، ويضـفر لهم من أقـصى الأرض! لأن شريعته عالمية.

وقال إشعياء: إن الذين كفروا من اليهود سواء غليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؛ لا يؤمنون «اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إيصارا ولا تعرفوا. غلَظ قلب هذا الشعب، وثقَّل أذنبه، واطمس عينيه، لئلا يبصر بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه ويرجم؛ فيشفى»

وسأل إشعياء متى؟

"فقال: إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن"

وبعنادهم أخربوا بيوتهم بأيديهم وأبدي المؤمنين ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ سنذكر في هذا الكتاب: أن الحُصن الرب، هو محمد ﷺ وسندلل من التوراة والإنجيل على صحة نبوته.

والله ولى التوفيق

د/ أحمد أحمد علي السقا مت طريف . دقهلية

# نَصُّ نُبُو ، وَعُصن الرّب

في الأصحاح الثاني وما بعده من سِفْر إِشَّعياء:

"ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب في علمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين الامم وينسصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحبرب في مابعد. يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب، فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق وهم عائنفن كافلسطينين ويصافحون أولاد الأجانب. وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم وامتلأت أرضهم أوثانا. يسجدون لعمل لكنوزهم وامتلأت أرضهم أوثانا. يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم. وينخفض الإنسان وينظرح الرجل فلا تغفر لهم.

ادخل إلى الصخرة واختبى في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته . توضع عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم . فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع . وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع وعلى كل التلال المرتفعة . وعلى كل برج وعلى كل بلوط باشان . وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة . وعلى كل برج عالى وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الاعلام البهجة . فيخفض على الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم . وتزول الأوثان بتمامها . ويدخلون في صغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض . في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية وأوثانه الذهبية من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض . كفوا عن الإنسان الذي في من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض . كفوا عن الإنسان الذي في المنه لسمة لأنه ماذا يحسب؟

李 恭 恭

فإنه هوذا السبيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن. كل سنبد خبر

وكل سند ماء الجبار ورجل الحرب القاضي والنبي والعراف والشيخ رئيس الخمسين والمعتبر والماهر بين الصناع والحاذف بالرقية وأجعل صبيانا رؤماء لهم وأطفالا تتسلط عليهم . ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه . يتمرد الصبي على الشيخ والدنئ على الشريف إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك . يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب لا تجعلوني رئيس الشعب . لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لساتهما وأفعالهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كدوم . لا يخفونها . ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا . قولوا للصديق خبر . لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم . ويل للشرير شر . لأن مسجازاة يديه تعسمل به . شعبي ظالموه أولاد . ونساء يتسلطن عليه . يا شعبي طالموه أولاد . ونساء

قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. السرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. وأنتم قد أكلتم الكرم. سلب البائس في بيوتكم. سا لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين؟ يقول السيد رب الجنود.

وقال الرب: من أجل أن بنات صهيون بتشامخن ويشين ممدودات الاعناق وغيامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بارجلهن، يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن، ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة، والحلق والأساور والبراقع، والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والاحراز، والخواتم وخزائم الانف، والثياب المزخرفة والعطف، والاردية والأكياس والمرائي والقمصان واليمائم والارز، فيكون عوض الطب عفونة وعوض المنطقة حبل وعوض الجدائل قرعة، وعوض الديباج زنار مسح وعوض الجمال كي، رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب، فتنتن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض

تمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونليس ثيابنا ليدع فقط اسمك علينا انزع عارنا .

في ذلك اليموم يكون غصن الرب بهاء ومجمدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل.ويكون أن الذي يبقى في صهيمون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا. كل من كتب للحياة في أورشليم.إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى.دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق. يخلق الرب على كل مكان من جيل صهيون وعلى محفلها سحابة نسهارا ودخانا ولمعان نار ملشهبة ليلا. لأن على كل مسجد غطاء. وتكون مظلة للفئ نهارا من الحر وملجأ ولمحبأ من السيل ومن المطر

لانشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه.كان لحسبيي كرم على أكمة خصسة. فنقبه ونقى حجارته وغرسـه كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر أيضا معـصرة فانتظر أن يصنع عتبا فصنع عنبا رديتا.

والآن يا سكان أورشليم ورجال بهوذا احكموا بيتي وبين كرمي. ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديثا. فالآن اعرفكم ماذا أصنع بكرمي. انزع سياجه فسيصير للراعي اهدم جلراته فيصيسر للدوس. وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك وأوصى الغيم أن لا يمطر عليه مطرا.

إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس للنَّته رجال يهـ وذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ.

ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقــلا بحقل حتى لم يبق موضع. فصرتم تسكنود وحدكم في وسط الأرض. في أذني قال رب الجنود ألا أن بيوتا كثيرة تصير خرابا بيوتا كبيرة وحــنة بلا ساكن. لأن عشرة فدادين كرم تصنع بثًا واحدا وحومر بذار يصنع إيفة.

ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر. للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة وتصير شرفاؤه رجال جوع وعامته يابسين من العطش. لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد فينزل بهاؤها وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها. ويذل الإنسان ويحط الرجل وعبون المستعلين توضع. ويتعالى رب الجنود بالعدل ويتقدس الإله القدوس بالبر. وترعى الخرفان حيشما تساق وخرب السمان تأكلها الغرباء.

ويل للجاذبين الإثم بحبل البطل والخطية كأنه بربط العجلة القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي فرى وليقرب ويأت مقصد قدوس إسرائيل لنعلم. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما الجاعلين المرحلوا والحلو مرا، ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم، ويل لللبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المُسكر .الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة وأما حق الصديقين فينزعونه منهم.

لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط الحشيش الملتهب يكون أصلهم كالعقونة ويصعد زهرهم كالغبار لانهم ردوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. من أجل ذلك حمى غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالزبل في الازقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده عدودة بعد. فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصي الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا. ليس فيهم رازح ولا عائر. لا ينعسون ولا ينامون ولا تنحل حزم أحقائهم ولا تنقطع سيور أحديتهم. الذين سهامهم مسنونة وجميع قسيهم عدودة. حوافر خيلهم تحسب كالصوان وبكراتهم كزوبعة. لهم زمجرة كاللبوة ويزمجرون كالشبل ويهرون ويحسكون الفريسة ويستخلصونها ولا منقذ. يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر، فإن نظر إلى الأرض فهوذا ظلام ضبق والنور قد اظلم يسحبها.

#### 非 非 非

في سنة وفاة عُـزِّيا الملك رأيت السيند جالسا على كرسي عبال ومسرتفع وأذياله تملأ الهيكل. السيرافيم واقفون فبوقه لكل واحد سنة أجنحة. باثنين يغطي وجمهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادي ذاك وقال قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصاروخ وامتلأ البيت دخانا

فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شــعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إليَّ واحد من السرافيم وبيده جمرة قد آخذها بملقط مر على المذبح. ومس فمي وقال: إن هذه قد ست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك

ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل؟ ومن يذهب من أجلنا؟. فقلت هأنذا أرسلني. فقال : اذهب وقل لهدا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا. غلَّظ قلب هذا الشعب وثقل آذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقلت: إلى متى أيها السيد؟ ، فقال إلى أن تصير المذن خربة بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفو ويبعد الرب الإنسان ويكثر الخراب في وسط الأرض. وإن بقى فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها سلق يكون ساقه زرعا مقدسا»

# الفصل الأول في الحقيقة والمجاز

كلمة المات على الحقيقة تدل على الحيوان الذي انقطعت صلته بالأحياء. وإذا قلنا عن إنسان مات ودفن في القبر: إنه لم يحت. فقولنا: الم يحت على الذي هو في القبر، مسجى بالكفن. قول كاذب، وصادق. كاذب عند المشاهدين لوضعه في القبر. وصادف عندهم أيضاً. إذا أنت قلت لهم: هو لم يحت، على معنى أن ذكره باق، أو أنجب أولاداً، فالقول كاذب بحسب المعنى الخفي الذي لا فالقول كاذب بحسب المعنى الخفي الذي لا يفهمه إلا الكبار. وهو أن ذكره باق، أو لأنه أنجب أولاداً ينوبون عن وجوده.

ومن يفهم هذا؟ يفهمه كبار الناس. فإن الطفل لا يعرف معنى الذكر الحسن الذَّفي يتوب عن الحي في غيابه، ولا يعرف أن من أنجب أولاداً، كأنه لم يمت.

وفي كلمة امات، مباحث:

المبحث الأول: أن "مات، تستمعمل بحسب الظاهر في المدفسون في التسراب. وهذا الاستعمال, يكون على الحقيقة.

المبحث الثاني: أن «مات» تستعمل في المنقطع عن الحياة إلى النسك. فلو نظرنا إلى رجل انقطع إلى الله، وأعرض عن شهوات الأكل والشرب والنساء وكل مظاهر الدنيا. فإننا نقول عنه: إنه مات عن الدنيا. أي ترك شهواتها. والأمة الناهضة إلى عمارة الحياة، يقال عنها: إنها أمة حية. والأمة اليائمة اليائمة يقال عنها: إنها أمة ميتة. لا حراك فيها، والأمة الحية. هي حية نهضت أو لم تنهض. لأن أهلها لم يدخلوا القبور بعد. والأمة المبتة التي لا حراك فيها، هي أيضاً حية. إذ في أهلها نسمة حياة. فالتعبير بالحياة، عن الحركة والنشاط. هو تعبير مجازي، والتعبير بالموت عن اليأس، هو تعبير مجازي،

المبحث الشالث: قولنا عن الداخل في القسر: "إنه مات" وقسولنا عنه: "إنه لم يمت" لو سمعها طفل صغير. لسمع عبارتين متناقضتين. ومن الممكن أن يكذبهما معاً. وإذا بادر إسانه بتفهيمه المراد من العبارتين، فإنه لن يحكم بالتضاد والتناقض بينهسا. إذ إحدادما غصن الرب في سفر إشعياء النبي ----

على الحقيقة، والأخرى على المجاز.

وردُّ الكذب ودفعه لا يكون:

ب - أو بنص محكم.

أ - إلا بقرينة عقلية.

قوضع الميت في القبر ومشاهدة الناس له في القبر. قرينة عقلية على أنه اللم يمت، تعني أنه لم يمت ذكره. وإذا كنت في مجلس من المجالس. وقال الناس كلهم في المجلس؛ الفي قرية كذا، مات زيد الرجل الصالح، فإن قولهم هذا النص هو حكم على أن الرجل قد مات.

فإن تصادف أن مر عليك من يثني عليه ويمدحــه بأنه لم يمت. فإن النص المحكم يكون
 قرينة على أنه لا يقضد الموت الطبيعى.

ومثله من الشعر قول الشاعر:

أَلَمَّ بِنَا سِاق، يَجِلُّ عَنِ الوصف وفي طَرَف خَمْرٌ وكأس على الكف فأسكر أصحابي بخمرة كَفَّه وأسكرني والله من خَمرة الكف

فقوله وفي طرفه خمر. يقصد به: أن عيني الساقي جميلة، وتُذَهب بِلُب من يراها. كما تذهب خمر العنب يعقول من يشربها. ثم قال: إن الخمرة على الحقيقة: هي ما في الدُّنُّ الذي يحمله الساقي على كفه. والخمر على المجاز: هي كف الساقي الجميل المنظر. والخمر على الحقيقة والكف التي تحملها. كلاهما جميلان جداً. وكلاهما متشابهان في توهان العقل. أما أصحاب الشاعر فقد سكروا بخمر العنب، وأما هو فقد سكر من رؤية كف الساقي الحسن. وهذه المبالغة مثل قول الشاعر:

#### متى ما تلق من تهوىً دع الدنيا، وأهملها .

### المحكم والمتشابه

إذا قلب ﴿ يَدُ اللَّهِ فُوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ فإن اليد تحتمل معنِّين اثنين. أحدهما على الحقيقة، والآخر على المجاز.

١ - واليد على الحقيقة؛ هي جسم اليد التي فيها أصابع وأظافر.

٢ - واليد على المجاز: هي كناية عن أن قدرته هي فوق قدرة الناس.

ولاحتمال اليـد للمعنيين، يكون النص متشابها. ويجب البحث عن محكمه، ليبين لنا

المراد من المعنين. فما هو المحكم؟

لا يمكن أن يكون المحكم قرينة عقلية. لأن ذات الله وصفاته لا ينضبط الكلام فيها إلا بالنصوص. والمحكم هو هو أيس كمشله شيءً هو لان له معنى واحداً وهو نفي المثل. ونفي المثل هو نفي الجسم. لماذا؟ لأنك لو قلت: له يد، لكان المعنى: إثبات جسم لليد على أي نخبل يخطر بالبال. والتخيل قد يجمعل البد يد حيوان أو طير أو تمشال مصنوع بالأيادي. ونفى المثل يستلزم نفي التخيل على أي مخلوق كان. فتكون البد كتابة عن القدرة. ولا يمكن القول بيد لا مثل لها. لأن ذلك محتمل لنفي المثل عن الجسمية، والله يريد نفي الجسمية نفسها.

#### الحشوية،

وقد سمّى إمام الحرمين، الجويني رحمه الله من يقول بيـد لله. لا مئل لها. مـماهـم بالحُشُوية. فقال: فغانا نوى الحشوى من الحنابلة مُصمماً على عقد، متعلق بالمعتقد، على ما هو به. مع إنكاره النّظر، ولو تُشـر بالمنشار، لم يكع، ولم يرجع (١)، وقال أيضاً: ووكم للحشوية المشبهة من خبط يناقض حقيقة التوحيد،

وقال التهـانوي في كشّاف اصطلاحات الفنون: اهُم قوم تمــكــوا بالظواهر؛ فذهبوا إلى التجــيم وغيره. وهم من الفرّق الضاّلة؛ (٢)

# المحكم والمتشابه في القرآن الكريم

وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم: أولاً: أن فيه نصوصاً محكمة، ونصوصاً متشابهة. ثانياً: أن النص المتشابه محدد بمعنين اثنين فقط.

<sup>(</sup>١) البرهان في أصول الفقه ـ المجلد الأول ـ وأيضاً: ص 14 .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن البرهان ـ لإمام الحرمين ـ المجلد الأول. الإمام الجويني

ثالثاً: أن النص المتشابه له نص محكم.

رابعاً: أن المتشابه محدد بسبعة .

خامساً: أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه والمحكم.

والدليل على أن القرآن فسيه محكم ومتشابه: قول الله تعالى: ﴿هُو الَّـٰذِي أَنزَلَ عَلَمْكُ الكتاب منه آياتٌ مُحكماتٌ هُنَّ أُمُ الكتاب وأُخَرُ مُتشابهاتٌ ﴾ إتل عمران:٧]

والدليل على أن المتشابه محدد بمعنيين اثنين: قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَزَّلُ أَحْسَنَ الْحَديثِ كَتَابًا مُتَشَابِهَا مُثَانَى ﴾ [الزمر:٢٣]

والدليل على أن المتشابه سبعة (١١) : قــول الله تعــالى: ﴿ وَلَقُدُ آتَيْنَاكُ سَبُعًا مِن الْمَثَانِي وَالْقُرُّانُ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]

والدليل على أن المتشابه والمحكم يعلمه الراسخون في العلم: قول الله تعالى في وصف القرآن: ﴿ ثُمُّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ والقيامة:١٩].

### الغرض من رد المتشابه إلى المحكم

والغرض من رد المتشابه إلى المحكم: هو نفي موهم التعارض عن القرآن. فقوله تعالى: ﴿ لاَ يُضِلُّ رَبِي وَلا يَسَى ﴾ [ك:٢٥]. ظاهره يفي النسيان. وقوله تعالى: ﴿ فَسُوا اللَّهُ فَسُوا اللَّهُ فَسَيهُمْ ﴾ [التوبة:٢٧]. ظاهره يثبت النسيان. فالنصان في الظاهر متعارضان. وإثبات التعارض معناه: أن القرآن ليس من الله، وقد ثبت أن القرآن من الله، وعليه فإن التعارض، يكون تعارضاً في الظاهر، لا في الحقيقة ونفس الأمر، ويجب على العلماء السحث عن إزالت، بتعيين المحكم، وإبرازه للناس. فما هو المحكم الذي يقضى بين النصين؟

إن المحكم هو قوله نعالى: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ ﴾ [الشورى:١١]. لأنه ينفي الجسيمة عن الله تعالى. والنسيان الحقيقي من صفات الأجسام. وحيث قد نفى الجسمية بالمحكم فإن النسيان الحقيقي يكون غير مراد، فيما هو المراد؟ هو المعنى الآخر، الذي هو كناية عن الإهمال. يكلم الناس بلسانهم على قدر عقولهم. ثم نقول: والله

وطريقة التعيين هكذا:

<sup>(</sup>١) معنى السبعة في التوراة: عددا كاملا من أي موضوع.

أ \_ ﴿ نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَّهُمْ ﴾ [التوبة: ١٦٧]

١ \_ النسان على الحقيقة.

٢ ـ النسيان على المجاز بمعنى الإهمال من رحمته.

ب ـ إبحث عن المحكم. وهو ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهِ شَيَّءٌ ﴾ [الشـورى:١١] . الذي يشـفي السمية.

جـ ـ أنظر إلى المتشابه. وخذ منه المعنى المتفق مع المحكم.

ومن الممكن: أن لا نست عمل المحكم والمتشابه فـي النسيان. ونقول: إن الله بهــما يكلم بني أدم على قدر عقولهم، على طريقة المشاكلة.

### الاختلاف الكثير في القرأن

قــال قعــالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ القُرَّانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا ﴾ [آية: ٨٢-النساء].

ظاهر هذا النص:

١ ـ أن الاختلاف في القرآن يدل على أنه ليس من الله.

٢ ـ وأن في القرآن اختلافاً قليلاً.

هذا هو الظاهر . ومعلوم أن قليل الاخستلاف وكثيره في أي كستاب يدل على أن الكتاب ليس من الله.

#### فكيف تعل هذا الإشكال؟

إنه يحلُّ على طريقة المُحكم والمتشابه. وكيف يحل؟

فالنسيان وعدم النسيان من مواضع الاخستلافات في القرآن بحسب الظاهر. ولما تعين المحكم وعين المعنى المراد، ضاع الاختلاف. وبهـذه الطريقة لا يكون في الفرآن أي اختلاف

ظاهري. قليل أو كثير.

### الصلة بين المجاز وبين المحكم والمتشابه

والمتشابه وهو المحتمل لمعنين أحدهما مبجاز والآخر حقيقة. صلته وثيقة بالمجاز في اللغة. فإنه هو الكتابة. والكتابة من مجاز اللغة. فقوله تعالى: ﴿ نُسُوا اللّه فَسَيهُم ﴾ [آية ٢٠ ـ الجائية] هو كتابة عن إدخالهم النار، ١٧ ـ التوبة] وقوله تعالى: ﴿ اللّهُومُ نَسَاكُم ﴾ [آية ٢٠ ـ الجائية] هو كتابة عن إدخالهم النار، وإهمالهم وإبعادهم عن رحمته، وقد تكون الكتابة مجازاً مرسلاً. في مثال واحد. ويصرح بالمجاز المرسل ولا يصرح بالكتابة. وقد يصرح بالمجاز. فقوله تعالى: ﴿ جَعُلُوا أَصَابِعَهُم في المُحاز المرسل ولا يصرح بالكتابة عن الإعراض والكره، وليس هو حقيقة في أنهم أدخلوا من الأصابع في الآذان. وعلماء البلاغة يقولون: هو مجاز مرسل. وأنهم لم يضعوا كل الأصابع بل بعض الأصابع، لاستحالة وضع الأصابع كلها في الاذن. أي أن من أخذ بظاهر النص حكم بأنه مجاز مرسل، ومن يجمع بينهما يقول: هو مجاز في بعض الأصابع. ثم يقول: والنص كتابة عن الإعراض عن دعوة نوح ـ عليه السلام ـ.

### الله يكلم الناس على قدر عقولهم

 ١ - وقد كلم الله بني آدم بلسانهم على قدر عقـ ولهم، عن ذاته وصفاته، ليقدروا على تصور ذاته وصفاته.

٢ - وبين لهم أنه ليس كمثله شئ.

وهذا في القرآن وفي التوراة.

فإن نصوص نفي المثلية عن الله تعالى في التوراة كثيرة جداً، وفي القرآن نصوص. وفي التوراة وفي القرآن: أن الله يجئ ويكشف عن ساقه، وله يد، وعينان. هذا كله مذكور في الكتابين.

ومن يأخذ بأحــد معنيي المتشــابه، الذي يدل على نجســيم الله، ولا يعرف المحكم، ولا كيفــة الرد إليه، فإنه يــحكم بالجسميــة، ومثله من يجمع بين إثبات الصــفات ونفي المثل. فيقول: لله يد ولكن ليست كأيدينا. فإنه تلزمه الجسمية ولو لم يصرح بها.

ففي بعض الكتب قرآنا: أن اليهود يجسمون الله تعالى؛ لأنه مكتوب في التوراة: "ثم ذكر الله نوحاً" [تك؟:١] فإن ظاهره يدل على أنه كان قد نسيه.

وأن الله ندم على خلق بني آدم، ففي التوراة: "فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه" [تـك٦:٦] والمؤلف لو كان عارفاً بالنصوص المحكمة التي تنفي الشبه عن الله تعالى.

وكذلك لو كان عارفاً بآيات القرآن. ففيها: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة ١٥٢] وفيها: ﴿ فَلْمَا آسَفُونَا ﴾ وفيها: ﴿ وَلَكِن كُرِهُ اللّهُ انبِعَائَهُمْ فَتَبْطَهُمْ ﴾ [التوبة ٤٦] وقال هذا المؤلف: إن في التوراة: أن الله صارع يعقوب ـ عليه السلام ـ وهذا يدل على التجسيم. ولم يُكلّف منهم قسراءة النص في مواضع آخر، أو في ترجمة آخرى. ففي سفر هوشع: أن المصارع ملاك، بل في القرآن: ﴿ هَلْ يُنظُرُونَ إِلاّ أَن يأتِيهُم اللهُ في ظُلُل مِن الْغَمَام ﴾ ؟ والنص في التوراة: أن معهم ملاك الله. نيابة عنه.

وقول اليهسود: إن الله يخيل، وإهانتهم له. هذا شئ. ونصبوص التسوراة شئ آخر. فإنه لما سقطت دولتهم؛ هانوا على أنفسهم، ويتسموا من رحصة الله، فسبوه ولعنوه ـ عليهم اللعنة ـ وكتبوا في التلمود كثيراً من سفههم وعبثهم. أما التوراة. فإنها مصرحة بنفي المثل عن الله تعالى. ويجب على المسلمين إبراز هذه المعاني بالحق. لقوله تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَك إِلاَ مَا قَدْ قَيلُ لَلْوُسُلُ مِن قَبِّلِكَ ﴾ [خصلت:٤٦]. وما قيل للرسل في التوحيد وفي التنزيه هو في التوراة.

وهذه نصوص تنفى المثل عن الله تعالى من التوراة وأسفار الأنبياء:

- ١ "ليس مثل الله" [تننية ٢٦:٣٣] .
- ٢ سيا أالله من مثلك؟» [مزمور٧١:١٩] ،
- ٣ اليا رب ليس مثلك، ولا إله غيرك [أخبار الابام الأول ٢٠:١٧] .
- ٤ «اذكروا الأوليات منذ الـقـديم. لأني أنا الله وليس آخـر. الإله ولـيس مـثلي. المتعاد: ٩٤٠].

### النص المحكم والمتشابه عن الله تعالى في التوراة وفي القرآن

علماء المسلمين كلهم متفقون على أن الله ليس جسماً. حتى الذين يقبولون: نسلم يظواهر النصوص عن صفات أعضائه وصفات فعله، مع نفي المثل عنها، يقولون: لا يمكن أن نصرح بالجسمية. لأن الجسمية تدل على قيام الحوادث بذات الله تعالى، وتدل على تغير الجسم من حال إلى حال، والله لا يليق به ذلك. وكل العلماء متفقون على أن الجسمية منفية عن الله تعالى من قوله: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ .

وهذا القول بالمعنى في التوراة. في الأسفار الخمسة، وأسفار الأنبياء. بل في التوراة: أن موسى ـ عليه السلام ـ طلب رؤية الله، وامتنعت عليه، وفيسها: أن الله لا تأخذه سنة ولا توم. وفيسها: الله نور السموات والأرض. وفسيها أن الله يعلم ويرى. فالنصوص المحكمة متفق عليسها وواضحة أكثر فأحتر من سفر الزبور لداود ـ عليسه السلام ـ وهذه نصوص من نصوص كثيرة، مفرقة على ستة وأربعين سفرا.

#### أولاً ، النص المحكم والمتشابه على نفي الجسم عن الله في التوراة،

١ – ٩وأما وجهي فلا يُرى٩ [خروج ٢٣:٣٣ ] .

٢ - افحدث إذ كان هرون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا
 مجد الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى؛ [خر١٠:١٦-٤١].

٣ - ﴿ وَأَمَا مُوسَى فَاقْتَرَبِ إِلَى الْضَبَابِ، حَيثُ كَانَ اللَّهُ ۗ [خر. ٢١:٢] .

٤ - الوحل مجد الرب على جبل سيناء، وغطاه السحاب ستة أيام. وفي اليوم السابع دعى موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل، أمام عيون بنى إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب (خر١٦:٢٤ مدر).

٥ - «فنزل الرب في السحاب. فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه. ونادى: الرب الرب. إله رحيم ورءوف، بطئ الغضب وكشير الإحسان والسوفاء حافظ الإحسان إلى الوف, غافر الإثم والمعصية والخطيئة، ولكنه لن يبرئ إبراء ١٠٤٥-١٠٤

٦ - قبالرب إلهكم، السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكاناً لنزولكم، وفي نار

ليلاً ليريكم الطريق التي تسيرون فيها، وفي سحاب نهاراً [تثنية ٢٢:١] .

٧ - «فانستقل صلاك الله» السائر أسام عسكر إسسرائيل وسار وراءهم، وانتسقل عسمود
 السحاب من أمامهم ووقف وراءهم\* [خروج ؛ ١٩:١١].

٨ - اليس مثل الله ا إنت ٢٦:٣٢ .

٩ - الفيمن تشبهون الله؟ وأي شبه تعادلون به؟ ا [إش ١٨: ٤ ] .

#### ثانياً؛ النص المحكم والمتشابه على نفى الجسم عن الله في القرآن؛

١ - ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾؟ [مريم: ٢٥] أي مثلاً.

٢ - ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ [الشورى: ١١] -

٣ - ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارِ ﴾ [الانعام:١٠٣] .

٤ - ﴿ لَن تُرانِي ﴾ [الاعراف:١٤٣] .

٥ - ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ اي جاء امره (١١) ؛ لاستحالة الجسمية عنه بنني الثل.

#### المقارنة

أ - نفي المثل عن الله. متفق عليه بين القرآن والتوراة.

ب - المرثى مجد الرب، لا ذات الرب.

ج - الرب السائر مُفسَّر عِلاك الرب، لا بذات الرب.

#### ثالثاً؛ النص الحكم والمتشابه على نفى الكان عن الله في التوراة؛

١ - الهي كل الأماكن التي أصنع فيها لاسمي ذكرا؛ آتي إليك وأُباركك [خر٢٤:٢٠].

٢ - اوأمَّا نوح، فوجد نعمة في عيني الرب ا[نك ٢٥].

٣ - الحتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب اعدد ١٣:٢٢].

٤ - "إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا؟ يقول الرب"

 <sup>(</sup>١) هذا على كلام المفسرين. والصحيح أن ربك يعني به اسيمك، أي جاء سيدك يا يهودي. وهو محمد
 خَاتِهُ لَنزع الملك منك من فلسطين ومعه أتباعه الملقبون في النوراة والإنجيل بالملائكة.

#### رابعاً: النص المحكم والمتشابه على نفي المكان عن الله في القرآن:

- ١ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الانعام: ٣] .
  - ٢ ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [ط: 15] ..
  - ٣ ﴿ أَأَمنتُم مِّن فِي السِّمَاء ؟ ﴾ [اللك: ١٦] .
- ٤ ﴿ وَلَلَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّه ﴾ [البقرة: ١١٥] .

#### تصحيح خطأ،

وعلى هذا الذي قدمناه؛ يتــوجب قراءة النص التــالي بحـــذر. وهو من كتــاب ابدانع الفوائدة لابن قيِّم الجوزية.

#### لنصا

"قال القاضي: صنّف المروزي كتاباً في فضيلة النبي ﷺ وذكر فيه إقعاده على العرش الله القاضي: «وهو قول أبي داود، وأحمد بن أصرم، ويحيى بن أبي طالب، وأبي بكر بن حماد، وأبي جعفر الدمشقي، وعياش الدوري، وإسحق بن راهويه، وعبد الوهاب الوراًق، وإبراهيم الأصبهاني، وإبراهيم الحربي، وهرون ابن صعروف، ومحمد بن بشر بن شريك، وأبي قلابة، وعلي بن سهل، وأبي عبد الله بن عبد النور، وأبي عبيد، والحسن ابن فضل. وهرون بن العباس الهائسمي، وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد، ومحمد بن يونس البصري، وعبد الله بن الإمام أحمد، والمروزي، وبشر الحاقي الله بن الإمام أحمد، والمروزي،

قلت: وهو قول ابن جرير الطبـري. وإمام هؤلاء كلهم سُجاهد. إمام التفــسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني»أ. هـ

### كيفية رد المتشابه إلى المحكم

١ - قوله تـعالى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السّمَواتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ قول مـحكم. يدل على أنه يعلمه في كل مكان. وقبلنا بعلمه، ولم نقل بذاته؛ لأن الجسمية محتجة عن الله. وقوله: ﴿ مَنْ فِي النّسَمَاءِ ﴾ نص متشابه. يحتمل:

١ - أنه بذاته في السماء.

-غصن الرب في سفر إشعياء النبي

٢ - أنه هو الإله وليس غيره. وعبّر بالسماء؛ لأنها جهة العلو. والمتفق مع المحكم: هو
 المعنى الثاني.

٣ - قول الله في التوراة - إن كان هو القائل -: «أما أملاً أنا السموات والأرض؟ قول محكم. يدل على أن الله بعلمه في كل مكان.

وقوله: «آتي إليك» قول متشابه. يحتمل:

١ - أنه يحل بذاته في مكان ويترك أمكنة.

۲ - تأتي رحمته وبركته.

والمتفق مع المحكم هو المعنى الثاني.

٣ - قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ نص محكم ينفي الجـــــية. وقوله: ﴿ وَجَــاءَ
 رَبُكُ ﴾ قول متشابه. يحتمل:

١ - جاء على رجليه.

۲ - وجاءت رحمته (۱) .

والمتفق مع المحكم هو المعنى الثاني.

4 - في التوراة: الا مثل الله، وهو نص محكم ينفي الجسمية. وفيها: «فنزل الوب في السحاب، وهو نص متشابه. يحتمل:

١ - نزول الرب بذاته؛ فيكون جسماً.

۲ – نزول رحمته.

والمتفق مع المحكم هو المعنى الثاني.

<sup>(</sup>١) هذا على تفسير القدماء. والصحيح: سيدك.

# تنزيه الله عن الجسمية وعن مشابهته للحوادث في التوراة والقرآن

ومن يعقم مقارنة بين آيات القرآن، الدالة على نفي الجسم عن الله \_ تعالى \_ وعدم مشابهة للحوادث، وبين التوراة في نفس المعاني؛ يجد المشابهة حاصلة وواضحة. وهذا واضح مما تقدم، ونما يأتي:

١ - في القرآن: أن الله لا تأخف الله عنه ولا نوم. ذلك قوله: ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ لا تَأْخُذُهُ سَنَّةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وفي التوراة: يقسول داود ـ عليه السلام ـ : «معسونتي من عند الرب. صانع السسموات والأرض. لا بدع رجلك تزلُّ. لا ينعس حسافظك. إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسسرائيل. الرب حافظك» [مزمور ٤٠٢:١٢١] .

والنصارى يقولون: إن عيسى - عليه السلام - إله. أو هو الإله. رب العالمين. ويقولون: إنه كان نائماً على وسادة في المركب. والتموراة تقول: إن الله رب العالمين لا ينام. والقرآن يقول: ﴿ لا تَأْخُذُهُ مُنِهُ وَلا نَوْمٌ ﴾ فيلزم عليهم: إما تكذيب التوراة، وإما أن عيسى - عليه السلام - ليس هو الله رب العالمين.

يقول مسرقس: "وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لتجتنزُ إلى العبس. فصسرفوا الجمع، وأخذوه، كما كان في السفينة. وكانت صعه أيضاً سفنَ أخرى صغيرة، فحدث نوء ربح عظيم. فكانت الأمواج نضرب إلى السفينة، حتى صارت تمتليّ. وكان هو في المؤخر على وسادة نائماً. فأيقظوه وقالوا له: "يا معلم. أما يهمك أننا نهلك؟؟ [مرفس؟٣٥].

٢ - في القرآن الكريم: ﴿ اللَّهُ نُورُ السُّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ وهو نص متشابه. يحتمل:

١ - جسم ينير.

 ٢ - كناية عن أن كلامه يهدي أهل السموات والأرض، كما يهدي نور القمر طريق من يسير في الليل. وقد جرت عادة الناس أن يقولوا في الترحيب بالضيف: أنت نُوِّرت المكان.
 كناية عن سرورهم به.

والمتفق مع المحكم وهو: ﴿ لَيسَ كُمثُلُه شَيَّءٌ ﴾: المعنى الكنائي.

وفي التوراة:

أ - اازفع علينا نوز وجهك يا رب [مزمور:٢:٤].

ب - «لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض، ولا ذراعهم خلصتهم؛ لكن بمينك وذراعك،
 ينور وجهك؛ لأنك رضيت عنهم»

ج - ايا رب بنور وجهك يسلكون، [مزمور٨٩:١٥].

د - الأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نوراً [مزمور٢٩:٢٦]

و - النور وجهك انص متشابه. يحتمل:

١ - وجه مجسم منير.

٢ - كناية عن الأهتداء بأمره.

ومحكمه هو: «ليس مثل الله» والمتفق مع المحكم همو المعنى الكنائي.

# الفصل الثاني في ختم الرؤيا والنيوة

أ - الموسى بن عمران خاتم النبين،

جملة. لو قــالها البهودي. فإنه يكــون صادقاً ويكون كاذباً. يكون صــادقاً إذا قال: هو خاتم النبيين في بني إسحق. ويكون كاذباً إذا قال: هو خاتم النبيين إلى يوم القيامة.

ب - «اليهود أفضل أهل العالم»

جملة. لو قالها اليهودي فإنه يكون صادقاً إذا عني بها أهل زمانه من قبل مجئ محمد ـ عليه السلام ـ ويكون كاذباً إذا عني بها نفسه على الإطلاق.

ومن يشهد أن موسى \_ عليه السلام \_ ليس خاتم النبين؟

يشهد عليه شاهدان:

أولهما: موسى نفسه.

وثانيهما: أنبياء بني إسرائيل. ومنهم داود ودانيال وعيسى ابن مريم.

أولاً: شهادة موسى على أنه ليس خاتم التبيين:

اعترف موسى ـ عليه السلام ـ بان الله تعالى سيرسل من بعده نبياً، نُوراً وهدى للناس. فلو كان هو خاتم النبين، لما اعترف بنبي يأتي من بعده؛ ليسمع له بنو إسرائيل ويطيعون.

وإذا قال اليهود: إن النبي الآتي سيأتي من اليهود. فيإن ظاهر قولهم يدل على أن ختم الرؤيا والنبوة لسيس بموسى - عليه السلام - وتصريحه بنبي من بعده على مثالمه، يكلمهم بكلام الله، يدل على أن النبي الآتي سيكون صاحب شريعة، كما كان هو.

قفي الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية:

اليُقيم لك الرب إلهك نبياً. من وسطك. من إخوتك. مثلي. له تسمعون... إلخ.

ثانياً: شهادة دانيال على أن موسى ليس خاتم النبين:

في الأصحاح التاسع من سفر دانيال يقول له جبريل ـ عليه السلام ـ: اسبعون أسبوعا

تُضيت على شعبك، وعلى مدينتك المقدسة، لتكميل المعصية، وتسميم الخطايا، ولكفارة الإثم، وليُؤتى بالبر الأبدي، ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين.

فختم الرؤيا والنبوة سيكون بعد سبعين أسبوعاً، من حياة دائيال ـ على ظاهر النص ـ ودائيال كـان بعد موسى بـألف عام تقريبـاً. وهذا يدل على أن موسى ليس خـاتم النبين. والاسبوع في لغتهم: سبع سنين. لا سبعة أيام.

س - ولماذًا خلق الله تعالى عيسى بلا أب؟

جـ - لقد قلنا ما نسصه في التعليق على الجواب الصحبيح: ١١علم: أن الله - تعالى -خلق عيـــى ـ عليه السلام ـ من أم دون أب. لحكمة يعلمــها هو. وهي في نظرنا - والله نعالي أعلم -: أن موسى ـ عليه السلام ـ في التوراة قلد أخبر عن نبي سيأتي من بعده؛ ليقيم الدين، وله يسمع اليهود ويطبعون. وهذا النبي يكون من بني إسماعيل، من العرب؛ لأن الله بارك فئي إسماعيــل ـ عليه السلام ـ في الأصحاح السابع عشــر من سفر التكوين . وقد شكك اليهـود في هذا النبي المنتظر. يقـول السامـويون منهم: إنه سيكون من سـبط بوسف - عليه السلام - ويقول العبرانيون منهم: إنه سيكون من سبط يهوذا. وفي حكمة الله؛ أنه سيرسل نبيه عيسى ـ عليه السلام ـ ليبين لبنى إسرائيل: أن النبي الآتي سيكون من بني إسماعيل، وأن اسمه سيكون المحمداً، واأحمدا ولأن الله يعلم: أن اليهود منافقون وكاذبون، وسيـصرفون النبوة عن امحـمدا بـ اعيسي، بقولهم: إن النبسي المنتظر هو عيسي نفسه، وما كنا له بعارفين. وبذلك يختمون النبوة فيهم، لا في بني إسماعيل ؛ أراد اللـ تعالى أن يخلق عـيــــى بدون أب - لأن النبي المـنتظر مـعلوم النسب - حـتى لا يقــول السامـريون: إن النبي المنتظر الآتي منًا، وحتى لا يقــول العبرانيــون: إن النبي المنتظر الآتي منا. ولكن النصارى قــالوا: إنه هو النبي المنتظر، الذي خُتُمت به النبــوة. وهم يعلمون أنه بلا أب.ونسبوء إلى داود ـ عليه السلام ـ وهو من سبط يهوذا. وكيف ينتسب إليه وهو من غير أب؟ لا يصح أن ينتسب إليه. فإذا لا يكون هو النبي المنتظر.

ومريم أُمَّة كانت من نسل هارون \_ عليه السلام \_ من سبط لاوي. وكان يجب عليهم أن ينسبوه إلى هارون تبعاً لأمه. فماذا فعلوا؟ أتى العبرانيون الذين ولد عيسى فيهم باسم رجل وهمي، وهو يوسف النجار، من سبط يهوذا، وادعوا: أنه خطيب مربم. ونسبوا عيسى إلى يوسف خطيب مريم، لا زوج مريم، وصار بالنسب هو النبي الآتي من سبط يهوذا. وأي عقل يصدق هذا؟ هل يصدق عاقل أن عيسى صار من داود من نسبت فقط إلى خطيب لامه؟ وكل النصارى يعتقدون: أن عيسى - عليه السلام - ولد بلا رجل. وإذا نسبوه إلى سبط أمه، لا يلامون. وإنما يُلامون إذا تسبوه إلى سبط ليس أبوه منه. ولم يكن له أب، حتى يكون منتسباً إلى سبط أبيه، وقد أشار الله - تعالى - بقوله: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ [مريم:٢٨] إلى هذا الأمر، وهو قول يهد ألنصرانية من الاساس؛ أهم.

### ما المراد بالنبي الحناتم ؟

ولا يعني موسى - عليه السلام - بالنبي الذي سيخلفه. أي نبي. وإنما يعني نبياً صاحب شريعة من السماء. فخستم الرؤيا والنبوة هو بشريعة غير شريعة موسى، لا بأي نبي من الانبياء، فـداود - عليه السلام - نبي، وعيسى - عليه السلام - نبي، وقد كان إلياس نبيا، والسع، ويونس - عليهم السلام - وكلهم كانوا في الزمان من بعد موسى. وهو لا يعنيهم بختم الرؤيا والنبوة. وإنما يعني نبياً صاحب شريعة، نبياً يُقيم الدين بشريعته، كما أقامته شريعة حقبة من الزمان، وهذا النبي الآتي يختلف عن داود، وعن عيسى، مع أنه سيكون صاحب كتاب مثلهما. ووجه الاختلاف هو: أن كتاب داود، ليس فيه شريعة تحل وتحرم وتثبت من التوراة وتنسخ، وكتاب عيسى، ليس فيه شريعة تحل وتحرم وتثبت من التوراة وتسليم الآتي فإنه نبي يقيم الدين بشريعة تحل وتحرم كشريعة موسى، سواء

وفي إنجيل يوحنا: أن النبي الآتي مثل موسى [نت ١٥:١٨ - ٢٢] قد اعترف يوحنا المعمدان - وهو النبي يحيى - بأنه ليس هو النبي الآتي مثل صوسى. والمعمدان معاصر لعيسى - عليه السلام -. وفي إنجيل برنابا: اعترف عيسى بأنه ليس هو النبي الآتي مثل موسى، ومعنى اعترافيهما: هو أن النبي الآتي إلى ومانيهما لم يظهر. قمن هو الذي قد أتى من بعدهما؟ ومن أي نسل هو؟ إنه هو محمد - عليه السلام - وهو من نسل إسماعيل - عليه السلام - فلماذا لا يكون هو النبي الخاتم؟ وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كُمّا آمَنَ النَّاسُ ﴾ [البقرة: ٢٦] أي اعترفوا بنبوة محمد، ﴿ قَالُوا نَوْمَنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنًا ﴾ أي لا بنبوة موسى ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ [البقرة: ٢١] أي يكفرون بنبوة النبي

محمد ﷺ ﴿ وَهُو َالْحَقَّ مُصَدِقًا لَمَا مَعَهُم ﴾ [السفرة: ٩١] أي مقراً بما في التوراة عن الله والنبوات. وقد ردَّ الله نفسه عليهم فقال: ﴿ قُللَ ﴾ يا محمد أنت وأتباعك لهم على طول الزسان: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللّه مِن قَبْلُ؟ ﴾ [السفرة: ٩١] أي من بعد سوسى، ومن قبل محمد. كنتم تقتلون أنبياء الله، مع أنهم لم يأتوا بأدنى مخالفة للتوراة. والذي يقتل غبر المخالف، لا يُستبعد منه قتل المخالف وإهمال دعوته. فأنتم معاندون.

# النبي الخاتم لن يظهر من بني إسرائيل

والنبي الذي به خستم الرؤيا والنبوة لن يظهر من بني إسسرائيل. والدليل على ذلك من كتاب موسى نفسه:

إن موسى قال:

١ - إن النبي الآتي مثلي.

٢ – وقال موسى: والآتي مثلي لن يكون من بني إسرائيل.

٣ - وحدد موسى المثلية بثلاثة أوصاف:

أ - المعجزات.

ب - الانتصار على الأعداء في الحروب.

جـ - الرئاسة والملك.

١ - والدليل على أن النبي الآتي مثل موسى: قول موسى نفسه: اليُقيم لك الرب إليك نبياً من وسطك, من إخوتك مثلي. له تسمعون التشاء ١٥:١٨:١٥ فقوله المثلي لا يريد به أي نبي عمائل له. وقد كان صاحب معجزات، وصاحب شريعة، وكان ملكاً ورئياً ومطاعاً في بني إسرائيل. ولم يظهر من بعده مثله في الأمور الثلاثة من بني إسرائيل.

 ٢ - والدليل على أن النبي الأتي مثل موسى، لن يكون من بنني إسرائيل: قول موسى نفسه: (ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى) [تت ٢٠:٣٤].

ومن الفروق بين السامريين والعبرانيين: ذلك النص. فالسامريون يقولون: لن يقوم بعد وسى نبي. أي لا ينسخ شريعته واحد من اليهود. والعبرانيون يقولون: عَزْرا كاتب التوراة زمن سببي بابل. عَزْرًا. في زمانه وهو زمان سببي البابل يقول: لم يكن قد جاء النبي المنظر. ويرد عليهم السامريون وغيرهم بأن هذا معناه أن التوراة ليست من عهد موسى ولا من كتابته وهذا يدل على أنها محرفة، وبأن الملغة العبرانية لم يكن لهما حروف مد، ولا كانت صبيغ الأفعمال فيهما منضبطة. ولذلك استعمل الميهود الفعل الماضي للدلالة على المضارع والمستقبل وبالعكس. وهذا مذكور في كتب اللغة العبرانية إلى هذا اليوم.

٣ - والدليل على أن المثلية محددة بثلاثة أوصاف: قول موسى نفسه: قولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، الذي عرفه إلرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسلها الرب، ليعملها في أرض مصر، بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة، وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع بني إسرائيل؟ [تث اليد الشديدة، وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع بني إسرائيل؟ [تث اليد الشديدة).

أ - في جميع الآيات, في مصر.
 ب - وفي كل اليد الشديدة.

جـ - وكل المخاوف. في اليهود،

وعيسى - عليه السلام - وهو آخر نبي ظهر في بني إسرائيل، قد اعترف بأنه ليس صاحب شريعة يُقيم الدين بها، وبأنه ليس ملكا، وبأنه لن يحارب أعداء. ذلك لقوله: 
«لا تظنوا أني جئت لانقض الناموس ولقوله: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» ورقض الملك على شعب نايين، وصوح بأنه لا يطلب مجداً في قوله: «أنا لست أطلب مجدي، يُوجد من طلب ويدين أي سيأتي من بعدي من يطلب المجد ويدين العالم، ويحيى - عليه السلام - الذي قد ولد قبل عيسى بنصف عام ودعا بمثل دعوة عيسى - عليه السلام - اعترف بأن النبي الذي سيقيم الدين كصوسى، سيأتي من بعده، ومعنى اعترافه المدون في أول الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: هو أن النبي الآتي لينسخ شريعة موسى، والمكتوب عنه في الأصحاح الثامن عشر من مفر التثنية، لم يكن قد ظهر من قبل زمانه.

يقول يوحنا الكاتب عن يوحنا المعمدان: «كان إنسان مرسل من الله، اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة. ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم " [بود:٩٠٦] »

(Led:

«كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم»

والمعنى: أن النبي الأمي الآتي إلى العالم ليقيم الدين كما أقامه موسى من قبل، لم يكن قد أتى قبل المُعْمَدَان ويسوع ـ عليهـما السلام ـ واليهود يقولون: إن هذا النبي لم يظهر إلى زماننا هذا. والنصارى يقولون: إنه هو المسيح عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ

ونحن نقول بأنه ليس هو المسيح عيسي لأسباب:

أولاً: أن عيسى من بني إسرائيل. ونص التوراة يبين أن الآتي لن يكون من بني إسرائيل. ثانياً: أن عيسى لم يأت بشريعة ليقيم بها الدين. فقد كان مصدقاً للتوراة.

ثالثًا. أن التوراة محرفة في زمان سبي بابل. والكتباب المحرف لا يكون نوراً وهدى للناس من بعد التحريف.

رابعاً: أن عيسي لم يحارب ولم ينتصر ولم يملك على قومه.

خامساً: أن عيسى نفسه دعا كمما دعا يوحنا إلى اقتراب زمان هذا "النبي الأمي" ففد دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات معاً.

يقول مــتى: "وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمــدان، يَكْرِز في برية اليهــودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات!" [مـت ٢٠١٢] .

ويقول متى: «من ذلك الزمان ابتدأ يسموع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [من ٢٧٤٤].

ولقب عيسى \_ عليه المسلام \_ محمداً رسول الله ﷺ بلقب «الروح القسدس» أي الآني من قبل الله الطاهر، لا من قسبل الشيطان النجس. وسسماه "بيّراكُليت" أي "أحمد" وقال لتلاميذه: إنني لن أعلمكم كثيراً. وإذا جاء النبي الأمي. فإنه ميعلمكم كل شئ.

وَفِي هَذَا الْمُعَنَى جَاءَ فِي القَرَآنَ الكريمِ: ﴿ وَيُسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبَى وَمَا أُوتَيْتُم مِّنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء:٨٥] .

أي يسألونك عن «بيركليت» الموصوف بالروح، الذي إتيانه من أمر الله، أي أن الله هو الذي يريد إرساله رحمة للعالمين. وأنتم يا أهل الكتاب: ما أوتيتم من عسيسى بن مريم من العلم إلا قليلاً. ففي إنجيل بوحنا يقول عبسى - عليه السلام - : «والكلام الذي تسمعونه ليس لي، بل للآب الذي أرسلنسي. بهذا كلمشكم وأنا عندكم. وأما المُسعزِّى الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي ؛ فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم الرود الدي ١٤٠٠ .

انظر إلى قبوله «المُعزَّى» وقد وضعها النصارى في التراجم الحديثة بدل «باركليت» وهبيركليت» اسم أحمد. ووصفه بـ «الروح» وقال: إنه سيعلمكم كثيراً، وأنا لم أعلمكم إلا قليلاً (١).

# النبي الخاتم يظهر من بني إسماعيل

والنبي الذي به ختم الرؤيا والنبوة يظهر من بني إســماعيل ـ عليه الــــلام ـ والدليل على ذلك من كتاب موسى نفـــه:

 ١ - أن موسى صرح بأن الله قد استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل بأن يكون منه دعاة إلى الله، ووعده ببركة في نسله. مساوية لبركة إسحق ـ عليه السلام ـ..

٢ - أن موسى فسر البركة بالملك والنبوة.

ففي الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين:

أ - اولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة، ظهـر الرب لأبرام، وقال له: أنا الله القدير.
 سِرْ أمامي، وكن كاملاً؛ فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جداة.

#### والمعنى:

 ١ - ســر أمامي. أي ادع الأمم إلى مــعرفــتي وعبــادتي، وانههم عن مـعرفــة الأصنام والأوثان وعبادتها.

٢ - وكن كاملاً. أي قدوة صالحة في فعل الخيرات.

ب - «وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدعو اسمسها ساراى. بل اسمسها سارة.
 وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً. فتكون أنماً. وملوك شعوب منها يكونون؟.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل - نشر دار البيان العربي بمصر.

جد - قوقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه. وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثنى عشر رئيساً يلد، وأجعله أمة كبيرة».

#### والمعنى: -

أولاً: من بعد صوت إبراهيم، يقوم نسل إسحق بالسيسر أمام الله، فيدعمون الأمم والشعوب بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحاربون من يفتن المسلمين عن دينهم، ومن يصد عن سبيل الله. ويتسرأسون على الأمم والشعوب، للتمكين لشريعة الله التي سينزلها على نبي منهم.

ثانياً: في نهاية زمان بركة إسحق. يظهر نبي من بني إسماعيل. ليسير معه بنو إسماعيل المام الله. فيدعون الأمم والشعوب بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحابهون من يفتن المسلمين عن دينهم، ومن يصد عن سبسيل الله، ويترأسون على الأمم والشعوب، للتسمكين لشريعة الله، التي سينزلها على نبي منهم.

فالبركة معناها: أ - نبوة. ب - ومُلك.

وذلك بأن يظهر من نسل إسحق نسبي بشريعة إلهية، ويلتف حسوله بنو إسحق، ليسكنوا لنها في الأرض. ويظهر من نسل إسماعيل نبي بشريعة إلهية، ويلتف حوله بنو إسماعيل، ليمكنوا لها في الأرض.

ويشهد التاريخ بذلك. فقد كان موسى بن عـمران من بني إسحق، وكان محمد بن عبد الله من بني إسماعيل.

## السيّر أمام الله

وقد وضح عيسى ـ عليه السلام ـ معنى السير أمام الله في هذا النص<sup>(١)</sup>:

اثم قبال يسوع: كبان رجل على سفر، وبينما كان سبائراً، وجد كنزاً في حنفل (٢٦) معمروض للمبيع بخسمس قطع من النقود، فلما علم الرجل ذلك، ذهب توا وياع رداء..

(۱) برنابا ۲۲ وما بعده. (۲) متی ٤٤:١٢ .

ليشترى ذلك الحقل. فهل يصدق ذلك؟

أجاب التلامية: إن من لا يصدق هذا فهو مجنون. فقال عندئذ يسوع: إنكم تكونون مجانين إذا كنتم لا تعطون حواسكم لله، لتشتروا أنفكم، حيث يستقر كنز المحبة؛ لأن المحبة كنز لا نظير له؛ لأن من يحب الله، كان الله له، ومن كان الله له، كان له كل شئ.

أجاب بطرس: قل يا مُعلَّم كيف يجب على الإنسان أن يحب الله محبة خالصة؟ فأجاب يسوع: الحق أقول لكم: إن من لا يبغض أباء وأمه وحياته وأولاده وامرأته، لأجل محبة الله (١) فمثل هذا ليس أهلاً أن يحبه الله. أجاب بطرس: يا معلم لقد كُتُب في ناموس الله، في كتاب موسى: «أكرم أباك لتعيش طويلاً على الأرض» (٢) ثم يقول أيضاً: «ليكن ملعوناً الابن الذي لا يطبع أباه أو أمه» (٢) ولذلك أمر الله بأن يرجم مثل هذا الابن العقوق أمام باب المدينة (٤) وجوباً بغضب الشعب، فكيف تأمرنا أن نبغض أبانا وأمنا؟

أجاب يسوع: كل كلمة من كلماتي صادقة؛ لأنها لبست مني، بل من الله الذي أرسلني (٥) إلى بيت إسرائيل، لذلك أقول لكم: إن كل ما عندكم قد أنعم الله به عليكم. فأي الأمرين أعظم قيمة؟ العطية أم المعطي؟ فمتى كان أبوك أو أمك أو غيرهما عثرة لك في خدمة الله، فأنبذهم كانهم أعداء. ألم يقل الله لإبراهيم: "اخرج من بيت أبيك وأهلك(١) وتعالى اسكن في الأرض التي أعطيها لك ولنسلك؟ ولماذا قال الله ذلك؟ أليس لأن أبا إبراهيم كان صانع تماثيل يصنع ويعبد آلهة كاذبة؟ لذلك بلغ العداء بينهما حداً، أراد معه الأب أن يحرق ابنه.

أجاب بطرس: إن كلماتك صادقة، وإني أضرع إليك أن تقص علينا:

<sup>-</sup> TT: 18 5J (1)

<sup>(</sup>۲) خروج ۲:۲۰ .

<sup>(</sup>٣) کثية ٢٧: ١٦ .

<sup>(</sup>٤) تشية ٢١: ١٨ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٥) يوحنا ٢٤:١٤ .

<sup>(</sup>١) تكوين ١:١٢ .

### كيف سخر إبراهيم من أبيه؟

آجاب يسوع: كمان إبراهيم ابن سبع سنين، لما ابتدأ أن يطلب الله. فقال يوماً لأبيه: يا أبناه من صنع الإنسان؟ أجاب الوالد الغيبي: الإنسان. لأني أنا صنعتك، وأبي صنعني، فأجاب إبراهيم: يا أبي ليس الأمر كذلك؟ لأني سمعت شيخاً ينتحب ويقول: يا إلهي لماذا لم تعطني أولاداً؟ أجاب أبوه: حقاً يا بني. الله يساعد الإنسان ليصنع إنساناً، ولكنه لم يضع يده فيه. فلا يسلزم الإنسان إلا أن يتقدم ويضرع إلى إلهه، ويقدم له حملاناً وغنما، ليساعد، إلهه.

آجاب إبراهيم: كم إلها هنالك يا أبي؟ أجاب الشيخ: لا عدد لهم يا بني. فحيت في أجاب إبراهيم: ماذا أفعل يا أبي إذا خدمت إلها، وأراد بي الآخر شراً لأني لا أخدمه؟ وسهما يكن من الأمر فإنه يحصل بينهما شقاق، ويقع الخصام بين الآلهة. ولكن إذا فتل الإله الذي يريد بي الشر إلهي، فماذا أفعل؟ من المؤكد أنه يقتلني أنا أيضاً. فأجاب الشيخ ضاحكاً: لا تخف يا بني؛ لأنه لا يخاصم إله إلها. فإن في الهيكل الكبير ألوفاً من الآلهة مع الإله الكبير بعل. وقد بلغت الآن سبعين سنة من العمر، ومع ذلك فإني لم أر قط إلياً ضرب إلها آخر. ومن المؤكد أن الناس كلهم لا يعبدون إلها واحداً، بل يعبد واحد إلها.

أجاب إبراهيم: فإذاً يوجد وفاق بينهم، أجاب أبوه: نعم يوجد. فقال حينئذ إبراهيم: يا أبي أي شئ تشبه الآلهة؟ أجاب الشيخ: يا غبي إني كل يوم أصنع إلها أبيعه لآخرين لأشتري خبرزا، وأنت لا تعلم كيف تكون الآلهة؟ وكان في تلك الدقيقة يصنع تمثالاً. فقال: هذا من خشب النخل، وذاك من الزيتون، وذلك التمثال الصغير من العاج، انظر ما أجمله. ألا يظهر كأنه حيّ. حقاً. لا يعوزه إلا النقس.

آجاب إبراهيم: إذاً يا أبي ليس للآلهة نفس، فكيف يهبون الأنفاس؟ ولما لم تكن لهم حباة؛ فكيف يعطون إذاً الحبياة؟ فمن المؤكد با أبي إن هؤلاء ليسوا هم الله، فحنق الشيخ لهذا الكلام قاتلاً: لو كنت بالغا من العمر ما تتمكن معه من الإدراك لشججت رأسك بهذه الفاس، ولكن اصمت إذ ليس لك إدراك. أجاب إبراهيم: يا أبي إن كانت الآلهة تساعد على صنع الإنسان، فكيف يتأتّى للإنسان أن يصنع آلهة؟ وإذا كانت الآلهة مصنوعة من خشب؛ فإن إحراق الخشب خطيشة كبرى، ولكن قل لي يا أبت: كيف وانت قد صنعت آلهة هذه عديدها، لم لم تساعدك الآلهة لتصنع أولاداً كشيرين، فستصير أقوى رجل في العالم؟

فحنق الأب لما سمع ابنه يتكلم هكذا. فأكمل الابن قائلاً: يا أبت هل وُجد العالم حيناً من الدهر بدون بشر؟ أجاب الشيخ: نعم. ولماذا؟ قال إبراهيم: لأني أحب أن أعرف من صنع الإله الأول؟ فقال الشيخ: انصرف الآن من بيتي، ودعني أصنع هذا الإله سريعا، ولا تكلمني كلاماً، فمتى كنت جائعاً فإنك تشتهي خبزاً لا كلاماً. فقال إبراهيم: إنه لإله عظيم فإنك تقطعه كما تريد، وهو لا يدافع عن نقسه. فغضب الشيخ وقال: إن العالم بأسره يقول: إنه إله، وأنت أيها الغلام الغبي تقول: كلا. قوالهتي لو كنت رجلاً لقتلتك. ولما قال هذا، ضرب إبراهيم ورضه، وطرده من البيت.

فضحك التلامية من حمق الشيخ، ووقفوا منذهلين من قطنة إبراهيم. ولكن يسوع وبخهم قبائلاً: لقد نسيتم كلام النبي القائل (١٠): «الضحك العاجل نذير البكاء الآجل» وأيضاً: «لا تذهب إلى حيث الضحك، بل اجلس حيث ينوحون؛ لأن هذه الحياة تنقضي في الشقاء» ثم قال يسوع: ألا تعلمون أن الله في زمن موسى مسخ ناساً كثيرين في مصر، حيوانات مخوفة؛ لأنهم ضحكوا واستهزءوا بالآخريس. احذروا من أن تضحكوا من احد ما لأنكم بكاء تبكون بسبه. أجاب التلامية: إننا ضحكنا من حماقة الشيخ. فأجاب حينئذ يسوع: الحق أقول لكم: كل نظير يحب نظيره، فيجد في ذلك مسرة، ولذلك لو لم تكونوا أغياء، لما ضحكتم من الغباوة، أجابوا: ليرحمنا الله. قال يسوع: ليكن كذلك.

حيثة قال فيلبس: يا معلم كيف حدث أن أبا إبراهيم أحب أن يحرق ابنه؟ أجاب يسوع: لما بلغ إبراهيم اثنتي عشرة سنة من العمر، قال له أبوه يوماً: غداً عيد كل الآلهة؛ فلللك تذهب إلى الهبكل الكبير، وتحمل هدية لإلهي بعل العظيم، وأنت تنتخب لنفسك إلها؛ لأنك بلغت سناً يحق لك معه اتخاذ إله، فأجاب إبراهيم بمكر: سمعا وطاعة يا أبي. فبكر في الصباح إلى الهبكل قبل كل أحد. ولكن إبراهيم كمان يحمل تحت صورته فأساً مستورة. فلما دخل الهبكل، وازداد الجمع خباً إبراهيم نفسه وراء صنم في ناحية مظلمة في

۲:۷ غمه (۱) جامعة ۲:۷

الهيكل، فسلما انصرف أبوه، ظن أن إبراهيم سبق، إلى البيت. ولذلك لم يمكث ليسفتش عليه.

ولما انصرف كل أحمد من الهيكل، أقفل الكهنة الهميكل، وانصرقوا. فسأخذ إبراهيم إذا ذاك الفاس، وقطع قوائم جميع الأصنام، إلا الإله الكبير بعلاً. فوضع الفساس عند قوائمه بين جُذاذ التماثيل، التي تساقطت قطعاً؛ لانها كانت قديمة العهد ومؤلفة من أجزاء.

ولما كان إبراهيم خارجاً من الهيكل، رآه جماعة من الناس، فظنوا أنه دخل ليسرق شبئاً من الهيكل، فأمسكوه. ولما بلغوا به الهيكل، ورأوا آلهتهم سحطمة قطعاً، صرخوا منتحبين: أسرعوا يا قوم، ولنقتل الذي قبتل آلهتنا. فهرع إلى هناك نحو عشرة آلاف رجل مع الكهنة، وسنالوا إبراهيم عن السبب الذي لأجله حطم آلهتهم. أجاب إبراهيم: إنكم لأغبياء أيقتل الإنسان الله؟ إن الذي قتل إنما هو الإله الكبير، ألا ترون الفأس التي له عند قديم؟ إنه لا يبتغى أنداداً.

فوصل حينشذ أبو إبراهيم، الذي ذكر أحاديث إبراهيم في آلهتسهم، وعرف الفأس التي حطم بها إبراهيم الأصنام. فصرخ: إنما قتل آلهتنا ابني الخائن هذا؛ لأن هذه الفأس فأسي. وقص عليهم ما جرى بينه وبين ابنه.

فجمع القوم مقداراً كبيراً من الحطب، وربطوا يدي إبراهيم ورجليه، ووضعوه على الحطب، ووضعوا ناراً تحته. فإذا الله قد أمر السنار بواسطة ملاكه جبريل، أن لا تحرق عبده إبراهيم. فاضطرمت النار باحتدام، وحرقت نحو ألفى رجل من الذين حكموا على إبراهيم بالموت. أما إبراهيم فقد وجد نفسه مطلق السراح. إذ حمله مسلاك الله إلى مقربة من بيت أبيه، دون أن يرى من حمله، وهكذا نجا إبراهيم من الموت.

حينذ قال فيلبس: ما أعظم هي رحمة الله للذين يحبونه. قل لنا يا معلم: كيف وصل الى معرفة الله؟ أجاب يسوع: لما بلغ إبراهيم جوار بيت أبيه، خاف أن يدخل البيت، قانتقل إلى بعد عن البيت، وجلس تحت شجرة نخل. حيث لبث منفرداً. وقال: لابد من وجود إله ذي حياة وقوة أكثر من الإنسان. والإنسان بدون الله لا يقدر أن يصنع الإنسان. حينذ التفت حوله، وأجال نظره في النجوم والقمر والشمس، فظن أنها هي الله. ولكن بعد النبصر في تغيراتها وحركاتها قال: يجب أن لا تطرأ على الله الحركة، ولا تحجيه الغيوم، وإلاً فني الناس.

وبينما هو متحـير، سمع اسمه يُنادي: يا إبراهيم. فلما التـفت ولم ير أحداً في جهة، قال: إنى قد مسمعت يا إبراهيم. ثم سمع كذلك اسمه ينادى مرتين أخريين: يا إبراهيم. فأجاب: من يناديني؟ حسيتذ سمع قائلاً: إنه أنا ملاك الله جسبريل. فارتاع إبراهيم. ولكن الملاك سكَّن روعــه قائــلاً؛ لا تخف يا إبراهيم؛ لأنك خليل الله. فــإنك لما حطمت آلهــة الناس تحطيمًا، اصطفاك إله الملائكة والأنبياء، حتى أنك كتبت في سفر الحياة (١٠).

حينتذ قال إبراهيم: ماذا يجب عليَّ أن أفعل لأعبد إله الملانكة والأنبياء الاطهار؟ فأجاب الملاك: اذهب إلى ذلك الينبوع واغسل؛ لأن الله يربد أن يكلمك أجباب إبراهيم: وكيف ينبغي أن اغتـــل؟ فتبدى له حــبتنذ الملاك يافعاً جمــيلاً، واغتـــل من الينبــوع قائلاً: افعل كذلك بنفسك يا إبراهيم. فلما اغستسل إبراهيم قال الملاك: ارتق ذلك الجبل؛ لأن الله يريد أن يكلمك هناك. فارتقى إبراهيم الجبل، كما قال له الملاك. ولما جثا عملى ركبتيم، قال لنفسه: منى يا ترى يكلمني إله الملائكة؟ فــمع صوتًا لطيـفًا يناديه: يا إبراهيم. فـأجابه إبراهيم: من يناديني؟

فأجـاب الصوت: أنا إلهك يا إبراهيم.أما إبراهيم فـارتاع وعفر بوجهــه الأرض قائلاً: كيف يصغى عبدك إليك، وهو تراب ورماد (٢)؟ حينئـذ قال الله: الا تخف، بل انهض؛ لأني قد اصطفيتك عــبدأ لي، وإني أريد أن أباركك وأجعلك شعباً عظيــماً. فاخرج إذاً من بيت أبيك وأهلك وتعال اسكن في الأرض، التي أعطيكها أنت ونسلك<sup>، (٣)</sup> أ. هـ

#### التعليق:

لاحظ في نهاية النص: ﴿ لا تَخف، بل انهض؛ لأني قد اصطفيتك عبداً لي، وإني أريد أن أباركك وأجعلك شعباً عظيماً. فاخرج إذاً من بيت أبيك وأهلك وتعال اسكن في الأرض، التي أعطيكها أنت ونسلك».

هذا هو السير أمام الله. يخرج من أرض آبائه وأجداده إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وهي أرض «مكة» لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتِ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَا وَهُدَّى للعالمين ﴾ [آل عمران: ٩٦] ليدعو الناس إلى معرفة الله وعبادته.

<sup>(</sup>١) فيلتي ٢:١ . (٢) تكوين ١٨: ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) نکوین ۱:۱۲ - ۲ .

ولاحظن

٢ - اوأجعلك شعباً عظيماً

١ - اأباركك،

وتذُّكر قوله عن سارة:

۱ - «أباركها»

٢ - افتكون أنمأ وملوك شعوب منها يكونون

وتذكر قوله عن إسماعيل:

٢ - «وأجعله أمة كبيرة»

١ - اها أنا أباركه

ثم اعلم: أن ملاك الله قـال لهاجر - رضي الله عنها -: اها أنت حـبلى، فتلدين ابناً. وتدعين اسمه إسـماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنساناً وحـشياً. يده على كل واحد، ويد كل واحد عليه، [نك ١١:١٦].

واعلم: أن ملاك الله نادى هاجر من السماء فوقال لها: مالك يا هاجر. لا تخافي؛ لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشُدّي يديك به؛ لأني سأجعله أُمَّة عظيمة ؛ [تك ١٧:٢١].

وسعنى هذا: أن إبراهيم - عليه السلام - خرج من أرض آباته للدعبوة إلى الله، وأذ إسحق وإسماعيل، سيدعوان نسليهما إلى الله، إلى يوم القيامة، نسل إسحق إلى مدة، بكون لهم فيها ملك على الأمم والشعوب، ونسل إسماعيل إلى يوم القيامة، ويكون لهم ملك على الأمم والشعوب، وحامل لواء البركة في إسحق هو موسى - عليه السلام -. وبعد هذا نبين عن محمد عليه في التوراة وأسفار الانبياء والأتاجيل الأربعة ما يلى:

# الفصل الثالث النبي الأمي في التوراة والإنجيل

بين الله تعالى في التوراة والإنجيل لعلماء بني إسرائيل ولسائر الأمم أن سيظهر محمد من آل إسماعيل بن إبراهيم ليكون للعالمين نذيراً، وأنه سينسخ شريعة موسى وسيغير عوائده وشعائره. ووصف صحابت بالطهر والعضاف، وأنهم أشداه على الكفار، رحماء بينهم، وأنهم في بدء الإسلام سيكونون جماعة صغيرة، ثم تنمو رويداً رويداً، حتى يكونوا كباراً، يعمل الناس لهم ألف حماب وحماب.

ففي الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين: أن الله تعالى قال لإبراهيم: اسر أمامي. وكن كاملاً. فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جداً العلمية: اسن في الناس باللاعوة إلى ديني وعرفهم بي لينبلوا عبادة الاوثان. وكن كاملاً أي أمة وقدوة في عمل الخير، ولئن التزمت بالدعوة والقدوة، أجعل عهدي معك بالنبوة والرسالة والملك على الأسم، وقد التزم إبراهيم عليه السلام - ومن أجل ذلك قال له: سأجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على الأمم في نسل إسحق - عليه السلام - إذا مشوا بالدعوة إلى وكانوا قدوة في عمل الخير، فقال إبراهيم لله وإسماعيل ولدي البكر، أتمنى أن تجعل العهد في نسله أيضاً. فيكون المهد بالنبوة والرسالة والملك مشتركاً بين إسماعيل وإسحق. ويكون لهذا مدة، ولهذا

هذا ما قاله \_ عليه السلام \_ لله تعالى حسما تنص التوراة. فإن فيها: "وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: وأما إسماعيل. فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره. وأكثره كثيراً جداً. اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة".

وقد حمل بركة إسمحق بالتوراة موسى \_ عليه السلام \_ وحمل بركة إسماعيل بالقرآن \_ محمد عليه السلام \_ وبيان ذلك:

 ان إسماعبل ـ عليه السلام ـ سكن مع أمه في برية فاران. وهي أرض مكة المكرمة ففي الأصحاح الحادي والعشرين من سقر التكوين: "ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مانك يا هاجر. لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به. لأتي سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماه. فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران. وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر».

هذا هو مكان سكني إسماعيل المبارك بالملك والنبوة.

٢ - وقد قسم موسى - عليه السلام - بركة الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن:

(i) سيناء؛ مكان نزول التوراة. (ب) وساعير: مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء بني إسرائبل. (ج.) وفاران: مكان نزول القرآن. فقال في الأصحاح الثالث والشلائين من سفر التثنية: "وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران. وأتي من ربوات القدس وعن بمينه تار شريعة لهم و فأحب الشعب، جميع قديب في يدك وهم جالون عند قدامك، يتقلبون من أقوالك».

وفي هذا النص بيان كثرة أصحاب محمد على فقد قال: "وأتى من ربوات القدس" وفي بعض التراجم: وأتي مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية الإلهبة لهذا الغرض المقدس. وفي هذا النص مدح لاصحاب رسول الله على فقد قال: "جسيع قديسه في يدك. وهم جالسون عند قدمك. يتقيلون من أقوالك أي أن الصحابة الأجلاء في يد رسول الله الله الا يخرجون عن طاعته، وهم جالسون عند قدميه: كناية عن التواضع بين يديه، ويتقيلون من أقواله: أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم.

٣ - وقد نّبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجئ نبي السلام الذي متى
 جاء فإنه سيسأخذ منهم الملك والنبوة. بقوله: «لايزول قضيب من يهـوذا، ومشترع من بين
 رجليه، حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب» [نكوين ١٠:٤٩].

والمعنى: لايزول الملك من بني إسسرائيل. وعسر بيسهوذا عن بسني إسرائيل، حستى يأتي "شيلون" نبي السلام، فيتسلم منهم النبوة والملك وتخضع له أمم الأرض. وليس شيلون إلا محمد ﷺ لأنه من إسماعيل المبارك فيه.

٤ - ولما كان موسى \_ عليه السلام \_ هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقي

شريعة التوراة من الله، خاف بنو إسرائيل من الدخان والنار اللذين أحاطا بهما وهما فوق الجبل، وقالوا لموسى - عليه السلام -: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته. فليكن عن طريق بشر، ليكن عن طريقك يا موسى. ونحن نسمع ونطيع. فرد موسى كلامهم إلى الله. فقال الله: أحسنوا في ما قالوا. ولسوف أرسل لهم نبياً مثلك وأجعل كلامي في فمه. أي سيكون نبياً أما لا يقرأ ولا يكتب.

وهذا النبي الذي سياتي مماثلاً لموسى هو محمد ـ عليه السلام ـ لأن الله قد بارك في إسماعيل ـ عليه السلام ـ وجعل له ملكاً ونبوة، كملك بني إسحق ونبوتهم فإن الإسحق بركة كبركة إسماعيل وجملها من بني إسحق كلهم: بنو إسرائيل وبدأت من بني إسرائيل من موسى ـ عليه السلام ـ فإنه صاحب الشريعة . وكان رئيساً مطاعاً ، وجاهد في سبيل الله وأمر أتباعه بدخول الأرض المقدسة .

### ففي الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية:

هيقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك. مثلي. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسسم صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلا أموت، قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فحه، فيكلمهم بكل ما أوصيه يه، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي، أنا أطالبه، وأما النبي الذي يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة اخرى. قيموت ذلك النبي.

وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟

فمـا تكلم به النبي باسم الرب ولم يـحدث ولم يصـر، فهــو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، يل بطغيان تكلم به النبي. فلا تخف منه" (تــ١٥:١٨:٢) .

### كيفية انطباق النبوة على محمد علي الله

أولاً: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر: أن يكون نبياً. لا إلهاً. وقد زعم النصارى: أن أوصاف النبي الذي تتحدث عنه هذه النبوءة: تنطبق على عيسى \_ عليه السلام \_ . وزعمهم باطل. لأن بعضهم يقول: إن عيسى إله ، وبعضهم يقول: هو الإله الخالق للعالم ، فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن عيسى هو الإله الثاني. والله هو الإله الأول. والروح القدس هو الإله الشائث. والأرثوذكس يقول ون: إن عيسى هو الله رب العالمين وقد ظهر للناس في صورة بشر. وعن مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالُتُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالُتُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو اللَّهَ عَالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَر اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو اللَّهَ عَلَى: ﴿ لَقَدْ كَفَر اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَم ﴾ [المئاندة:٧٧].

وهذا مع ما في الشوراة وما في الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده وأنه ليس كمثله شئ. ففي الأصحاح السادس من سفر التثنية: «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» وفي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «ليس مثل الله» وفي الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. فسر يوحنا أبناء الله بمعنى المؤمنين بالله في قوله: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله. أي المؤمنون باسمه» وقال: إن الله لم يره أحد. وحيث إن عيسى قد رآه الناس، فإنه بحكم الإنجيل لا يكون هو الله، لقوله: «الله لم يره أحد قط».

وفي نفس الأصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل: شهادة يحيى - عليه السلام، الذي هو يوحنا المعمدان - بأنه ليس هو النبي الذي أخبر عن صحيته موسى في سفر التثنية لبنخ شربعته. وقد كان يوحنا معاصراً لعيسى - عليه السلام - وكان وهو يدعوان اليهود لاقتراب ملكوت السموات. بما يدل على أن النبي المنظر لم يكن قد أتى قبل يحيى وعيسى، وليس هو عيسى ولا يحيى م عليهما السلام - يقول يوحنا: "وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاوين ليسالوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر. وأقر: أني لست أنا النبي أنت؟ فأجاب: لا قفد اعترف المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إبليا أنت؟ فقال: لست أنا النبي أنت؟ فأجاب: لا قفد اعترف المعدان بأنه ليس هو النبي المشار إليه في سفر التننية . وحيث إنهما معاً دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات - أي إن دعوتيهما واحدة - فإن النبي المنتظر يكون آتياً من بعدهما. فقد حكى متر ما نصه:

(أ) عمن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكوز ويقول: توبواء لأنه قد اقترب ملكوت السموات.
 آمنى : ١٧٤: .

(ب) «وفي تلك الآيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لآنه قد
 اقترب ملكوت السموات إحتى ٢٠٠١: ١٤ .

ثانياً: ومن أوصاف النبي المنتظر: أن يكون من إخوة بني إسرائيل. ولو كان هذا النبي من بني إسرائيل ما كان يقول: "من إخوتهم" وكان يقول: منكم. وحيث إن:(أ) لإسماعيل بركة. (ب) وأنه أخ لإسحق الذي هو جدهم.

فإن المراد من إخوتهم: أنه سيأتي من آل إسماعيل لأن لإسماعيل بركة. ففي الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين: "وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنساناً وحشياً. يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن،

ثالثاً: ومن أوصافه المماثلة لموسى في الحروب والانتصار على الأعداه. وقد نصت التوراة على أنه لن يظهر في بنبي إسرائيل مثل موسى، وعليه فإن الآتي يكون من غير جنهم. رحيث لإسماعيل بركة، فإنه يكون من جنسه. ففي الأصحاح الرابع والثلاثين من سقر التثنية: اولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى اللذي عرفه الرب وجهاً لوجه. في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل الرضه. وفي كل البد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيله.

رابعاً: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى. ولم ينسخ شريعة موسى إلا محمد ـ عليه السلام ـ أما الأنبياء من موسى إلى محمد ـ عليه السلام ـ فقد كانوا على شريعة موسى. حتى يسوع المسيح فإنهم كتبوا أنه كان على دين موسى لقوله: «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموسة(منى»: ٧].

وقد صرح القرآن بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا يَعَي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدَقًا لَمَا بَيْن يَدِي مِن التَّوْرَاة وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [السسن: ٦] . فقد بيّن أنه موافق على التوراة التي هي أمامه في عصره . ولقد كان الربانيون والأحبار يفسرون التوراة ، ويضيفون على التفسير من عندهم تشريعات لم يأذن بها الله . مثل تحريم الاكل بأيد غير مغسولة . وأما عيسى - عليه السلام - فإنه كان مفسراً لها ولم يكن محرساً ومحللاً من تلقاء نفسه كما كان يفعل الربانيون والأحبار . بل إنه ألغى تشديداتهم وأباح محرماتهم من تلقاء انفسهم . كما قال تعالى عنه : ﴿ وَلَأُحِلُّ لَكُم بَعْضَ الّذِي حُسِمُ عَلَيكُم ﴾ (آل عمران: ٥) من الربانيين والأحبار .

وأما قبوله تعالى: ﴿ وَلَيْحُكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ ﴾ [المائدة:١٧]. فإن معناه: وليحكموا بما فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة، فبإن في الإنجيل: ﴿لا تظنوا أني جئت لانقض الناموس وفي الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عبسى \_ عليه السلام \_ : «على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه، فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلونه.

سادساً: ومن أوصافه: أن يكون أميناً على الوحي الإلهي. وهذا مستـفاد من قوله: افيكلمهم بكل ما أوضيه به؟

سابعاً: ومن أوصافه: أن الله ينصره على مخالفيه. وهذا مستفاد من قوله: "ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي. أنا أطالبه " أي الله يقول أنا أنتقم من مخالفيه.

ثامناً: ومن أوصافه: أن لا يقـتل. وأن من يكذب ويدعى النبوة ويزعم أنه هو المراد من هذه النبوءة المذكورة في سفر النثنية، أو يدعو إلى غير الله، فإنه يقتل. وهذا مستفاد من قوله: اوأما النبي الذي يطـغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبيء أي فيكون جزاؤه القتل.

تاسعاً: وإن قال متبع شويعة صوسى: كيف نميز الصادق من الكاذب؟ أي إذا ظهر من يقُول إني أنا هو ذلك النبي. فكيف نعرف أنه صادق؟

فإنه أعطى عــــلامة للناس، ليــعرفوا الصـــادق من الكاذب. وهي: أنه إذا ظهر وأخــبر عن غيب، ووقع الغيب كما قال. فإنه يكون صادقاً في دعوى النبوة.

وهذا مستفاد من قوله: "وإن قلت في قلبك: كيف نعـرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟! وهذا هو السؤال. والإجـابة هي: "فما تكلم به النـبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، فهي الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل يطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه".

عاشراً: أن يكون ملكا على بني إسرائيل والأمم. لقوله: الله تسمعونه.

وقد ظهر مما تقدم: أن محمداً ﷺ مكتوب عنه في التوراة في الأصحاح الثامن عشر من

سفــر التثنيــة مع المقارنة بالنصـــوص الأخرى الدالة على بركــة إسمــاعيل ــ عليــه السلام ــ ومكتوب عنه في الأصحاح الأول من إنجبل يوحنا .

وظهر أن التوراة قــد وصفت أصحابه بأنهم قديسون طاهرون، وأنهم لا يسعصون رسول الله ولا يستكبرون عن طاعته ففي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر الستنية : «وأتى من ربوات القدس، وعن يميسنه نار شريعة لهم فأحب الشعب جمسيع قديسسيه في يدك. وهم جالسون عند قدمك، يتقبلون من أقوالك؛ [تت ٢:٣٢] .

وقد جاء في القرآن الكريم عن صفات أتباع رسول الله ﷺ :

انهم يرثون الأرض. ليحكموا بالحق والعدل المنصوص عليهما في القرآن الكريم.
 فقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْد الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عَبَادِي الصَّالِحُونَ ﴾
 [الانبياء:١٠٥].

٢ - وانهم أشداء على الكفار، ورحماء بينهم، فقد قال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ وَسُولُ اللهِ وَإِضْواناً اللهِ وَرَضُواناً لَمْ مَا اللهِ وَرَضُواناً مَا اللهِ وَرَضُواناً مَا اللهِ وَرَضُواناً سِمَّاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أَثَر السُّجُود ذَلكَ مَنْلُهُمْ في التَّورَاة ﴾ [الفتح: ٢٦].

 ٣ - وأنهم يكونون في بدء الإسلام جماعة صنعيرة، ثم يكبرون فقد قال تعالى: ﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرُعُ أَخْرجَ شَطَّاهُ فَآزِرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتُونَ عَلَى سُوقه ﴾ النتح:٢٩] .

وهذه الصفات مذكورة إلى اليوم في التوراة وفي الإنجيل، مع صفات أخرى لرسول الله محمد ﷺ تدل على أنه رحمة للعالمين.

١ - فعن أن المسلمين يرثون الأرض إلى الأبد:

نذكر هذا النص من الزبور - وهو قد نزل بعد الذكر - أي التوراة - بخسسائة عام تقريباً: «لا تغر من الأشرار، ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش، سريعاً يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب، وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأمانة، وتلذذ بالرب في عطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه، وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينحج في طريقه. من الرجل المجري مكائد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون، والذين يتظوون الرب، هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة.

الشرير يتفكر ضد الصديق، يحرق عليه أسنانه الرب يضحك به ، لأنه رأى أن يومه أت . الأشرار قد صلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفيقير . لفتل المستقيم طريقهم . سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب الرب عارف أيام الكملة ، وميراثهم إلى الأبد يكون لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون ، لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كسهاء المراعي . فنوا . كالدخان فنوا ـ الشرير يستقرض ولا بفي . أما الصديق فيترأف ويعطي ، لأن المباركين منه يرثون الأرض، والملعونين منه يقطعون .

من قبل الرب تشتبت خطوات الإنسان وفي طريقه يُسَـرُّ. إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مستد يـده. أيضاً كنت فتى وقــد شـخت، ولم أر صــديقاً تخلي عنه، ولا ذرية له تــلتمس خبزاً. اليوم كله يتراف ويقرض ونسله للبركة.

حمدٌ عن الشر وافسعل الخيسر واسكن إلى الأبد، لأن الرب يحب الحق ولا يتسخلى عن التقيانه إلى الأبد يحقظون. أما نسل الاشرار فينقطع الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديسق يلهج بالحكمة، ولسسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبه، لا تستقلقل خطوانه الشرير يراقب الصديق محاولاً أن يجيته الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته انتظر الرب واحفظ طريقه، فيرفعك، لترث الأرض، إلى انقراض الأشرار تنظر.

قد رأيت الشر عاتياً وارفأ، مثل شجرة شارقة ناضرة. عبر فإذا هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد، لاحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العقب لإنسان السلامة. أما الاشسرار فيبادون جميعاً عقب الاشرار ينقطع أما خلاص الصديقين، فسمن قبل الرب حسنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم، يتقذهم من الاشرار ويخلصهم، لانهم احتموا به المرور ٢٧).

### ٢ - وعن أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم:

في سفر المرّامير - وهو من أسفار التوراة العبرانية -: «لأن الرب راض عن شعبه. يجمل الردعماء بالخلاص. ليستهج الانقياء بمجد، ليسرنموا على سضاجهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود، وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب. كرامة هذا لجميع

أتقيائه المزمور ١٤٩] .

٣ - وعن أنهم يكونون في بدء الإسلام جماعة صغيرة ثم يكبرون.

ففي إنجيل متى ومرقس ولوقا. ذكر عيسى ـ علميه السلام ـ أمثلة كثيرة لملكوت السموات ومنها هذا المثل المشار إليه في سورة الفتح في القرآن الكريم.

 (أ) النص عند متى: ابشبه ملكوت السموات حبة خردل، أخذها إنسان وزرعها في حقله. وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى تحت فهي أكبر البقول وتصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصائها الرئي ١١:١٣- ٢٢:١٦.

(ب) النص عند مرقس: «وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول، وتصنع أغصاناً كبيرة، حمتى تستطيع طيور السماء أن تتأوى تحت ظلها (مرقى؟ ٢٠١٤).

 (ج) النص عند لوقا: «فقال: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ إنه يشبه حبة خردل أخذها إنسان، والقاها في بستانه، فسنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها الوقا ١٨:٢٠ م. .

华 泰 "

#### وملكوت السموات:

هو سيادة شريعة الله على الأرض على يد محمد في وذلك: لأن النبي المعظم دانيال آنبا في سفره عن قيام أربعة بمالك على الأرض. وعقب زوال المملكة الرابعة يتأسس ملكوت السموات. ولم يُزل المملكة الرابعة إلا سحمد في والمملكة الأولى هي مملكة بابل، والثانية هي مملكة فارس، والشائنة هي مملكة اليونان، والرابعة هي مملكة الرومان. وقد زالت دولة الرومان من أرض فلسطين في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سنة خـمس عشرة من الهجرة. يقول دانيال عـقب ذكره المملكة الرابعة: «كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القـديم الأيام فقربوه قدامه فـأعطى سلطانا ومجداً وملكوناً، لتعبد له كل الشعوب والامم والالسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكونه ما لا ينقرض الإدابيال ١٤-١٤٠١].

ويقول دانيال: "وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله الــــموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك.وهي تثبت إلى الأيدا [دانيـال1: ٤٤]

ويؤكد دانيال على أن هذا الاصر بقضاء أزلي فيقول: «ليكن اسم الله سباركاً من الأزل وإلى الأبد. لأن له الحكمة والجبروت. وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعيزل ملوكاً وينصب ملوكاً. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهيماً. هو يكشف العمائق والأسرار. يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور» [دانيال ٢٠٠٢-٢١].

وقد ظهر عميسى ـ عليه السلام ـ في بدء احتمالال دولة الرومان لفلسطين ونادي في بني إسرائيل مع يوحنا المعممدان بقولهما: "توبوا فقد اقتمرب ملكوت السموات" الملكوت الذي سيتأسس في العالم قريباً بعمد دولة الرومان التي هي المملكة الرابعة. وقد بيئاً هذا بوضوح في كتابنا االبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل<sup>(11)</sup>.

وفي السوراة أوصاف رسول الله ﷺ في أكثر من نسوءة وفيها اسمه المبارك المحمدة والحمدة بحساب الجُمَّل.

ففي سنفر التكوين في نص: "وأما إسماعيل فقند سمعت لك فيه.. الخ" رسنز الكاتب لاسمه المبارك بحساب الجمل يكلمة "بماد ماد" التي تعني في العربية: "كثيراً جداً" (<sup>77)</sup>:

ومن أوصاف رسول الله ﷺ في الأصحاح الثاني والأربعين من سفر إشعياء: "هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سُرَّتُ به نفسي. وضعت روحي عليه، فيخرج الحز للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصية مرضوضة لا يقصف، وفنيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق. لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض

<sup>(</sup>١) نشر : دار البيان العربي بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) فيماد مادة تساوي النين وتسعين ومحمد اثنان وتسعون فلباء = ٢، والميم ٤٠، والالف = ١، والدال = ٤، والمدال = ٤، والمدال = ٤، والمدال = ٤ فالمجسوع = اثنان وتسعون. ومحسمد. الميم = ٤٠، والحاء = ٨ وفي سفسر ملاخي: «ها أنذا أرسل إليكم إيلياء النبي. . الغ» أصلاخية: ◊ أن: «إيلياء» تساوي ثلاثًا وخسسين وأحمد ثلاث وخمسون. فالالف = ١، والباء = ١٠، واللام = ٢٠، والباء = ١٠، والمحسوة = ١، والمحسوة = ١، والمحسون وأحمد الالف = ١، والحاء = ٨، والمحسون. وأحمد الالف = ١، والحاء = ٨، والميم في اللهم = ٤٠، والحاء = ٨، والمحسون والمحسون والمحسون والمحسون والمحسون والمحسون. واحمد المحسون والمحسون وا

وتنتظر الجزائر شريعته.

هكذا يقول الرب. خمالق السموات وناشرها، بماسط الأرض وننائجها، معطي الشعب عليهما نسمة والمساكنين فيسها روحاً.أنا الرب قمد دعوتك بالبر، فمأمسك بيمدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم، لتفتح عميون العمى، لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن، الجالمين في الظلمة.

أنا الرب. هذا اسمى ومجدي، لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات.

هو ذا الأوليات قد أتت، والحديثات أنا مخبر بها.قبل أن تنبت أعلمكم بها:

غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيح من أقصى الأرض، أيها المتحدرون في البحر وملؤه، والجزائر وسكانها. لترفع البسرية ومدنها صوتها.الديار التي سكنها قيدار. لتسترنم سكان سالع. من رءوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر".

وفي الأناجيل الأربعة أوصاف مـحمد رسول الله ﷺ واسمه «أحـمد» وفي إنجيل برنابا اسمه «محمد» في أكثر من موضع.

 (أ) ففي متى يقول عيسى - عليه السلام - : "وإن أردتم أن تقبلوا. فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتى المتى ١٠٤١١ .

أي إن أردتم أن تقلبوا شريعة جديدة غير شريعة التوراة. فهذا هو اإيلياء سيأتي من بعدي. والآتي من بعده هو نبي الإسلام ﷺ وحروف إيلياء بحساب الجمل تساوي حروف أحمد. وفي التراجم الحديثة حذفوا همزة إيلياء.

(ب) وفي لوقا: «المجد لله في الأعمالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة» [لونما Est:) .

وترجمتها الحرفية: اقترب السلام للأرض وينشره بين الناس أحمد. [كسا في الإنجيل والصليب لعبد الاحد داود الاشُوري].

والمعزى في التراجم القديمة هو "باراكليت" ومعناها: النائب عن عيسى ـ عليه السلام ـ والمعزى في التراجم القديمة هو "بيركليت" ومعناها: أحمد. وهي تترجم في اليونائية: "بيركليتوس" وحرف السين لا يزاد إلا على الأسسماء في اللغة اليونائية. لكن النصارى يزعمون أن "بيركليتوس" هو الروح القدس. وهو الإله الثالث عندهم في عقيدة

التثليث. وهم ليسوا على حق في تفسير «بيركليتوس» أو «باراكليتوس» بالروح القدس الإله. وذلك لأن التوراة والإنجيل فسيهما أن خالق العالم إله واحمد وهو الله ولا شريك له. ففي التوراة: \*اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحداً تقة: ٤٤ .

ونمي إنجيل يوحنا: «وهذه هي الحياة الابدية أن يعرفوك أنت. الإله الحقيـقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته، أنا مجـدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعـمل قد أكملته البوحنا ٢٠١٧-٤٤].

وفي رسائل بولس إلى تبموثاوس: "أوصيك أمام الله الذي يحيى المكل والمسيح يسوع الذي شهد لدي بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن. أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم، إلى ظهور ربنا يسموع المسيح الذي سيبنيه في أوقاته: "المبارك العزيز الوحديد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يُدني منه! الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يواه. الذي له الكرامة والقدرة الأبدية، [نيموناوس الاولى ١٦:١٣:٢٦].

فبولس يعترف بأن الذي يحيي الكل هو الله رب العالمين. وبأن الذي سيبين وقت ظهور سيده يسوع المسيح: هو الله رب العالمين.

# الفصل الرابع في النور الهادي

١ - الإنسان ٢ - السراج

كلمتان. يدلان على جــــمين. جـــم الإنسان، وجـــم الــــراج. فلو قلنا: إن إنساناً أوقد شمعة ووضعها في "فانوس" لكان الإنسان سبباً في تبديد ظلام الليل بالسراج الذي أوقده. ويقال على الإنسان: إنه منور المكان، ويقال عن الـــراج: إنه النور الهادي.

ولو قلنا عن رجل حكيم نصح الأشرار بنصيحة قيمة: إنه أنار لهم طريقهم. فليس هذا الحكيم فانوساً فيه شسمعة، لأنه أرقد لهم شمعة ووضعها في فانوس، وسلسمه إليهم ليمشوا في نوره في الظلام وهم يسرقون أو يقتلون. لا. ليس هذا هو معنى نور لهم طريقهم. فإن المعنى الصحيح هو أن نصيحته لو عملوا بها لابتعدوا عن الشر. ومن يبتعد عن الشر لا يقع في المضائق. كمن يمشي في المظلام بسراج منير، فإنه لا يقع في ضيق ولايتوه عن طريقه.

ولو قلنا عن رجل حكيم: إنه سراج منير. فليس المعنى أن جسم الرجل انقلب إلى جسم مصباح. لا. ليس هذا هو معنى سراج منير، فإن المعنى الصحيح هو: أن كلامه لو علموا به، لنجوا من المضائق والشرور، كسا ينجو السائرون في الليل من وعثاء الطريق إذا كان معهم سراج مضئ.

فالإنسان الحكيم يوصف بأنه: أ - منور ب - ويوصف بأنه نور

وفي هذا المعنى يقول عيسى ـ عليه السلام ـ لتلاميذه: ﴿ أَنْتُمْ نُورَ العالمِ ۗ [متىه:١٤] .

- افيضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة،[منيه: ١٦] .

والتلاميذ ليسوا أجساماً منيرة. فإنهم بشر من لحم ودم. وهو لم يقصد أنهم خرجوا من المشرية إلى جماد يضيئ كسراج أو شمس أو قمر، وإنما يقصد أن كالامهم الحسن، سيدك الناس على الخير، فيكونون كالسائرين في الظلام والمصابيح النيرة معهم. ومثله قوله عليه السلام على أنتم ملح الأرض إستى ١٣:٥).

أي أن الناس كما لا يستخنون عن الملح في إصلاح طعمامهم، لا يستخنون عنكم في

هدايتكم لهم، ومعلوم أن التلاميذ ليسوا ملحاً على الحقيقة. فإن الملح يذوب في الماء، ولو نزل واحد منهم في بركة ماء فإنه لن يذوب فيه. لانه بشر.

وجاء في الكتاب وصف علماء اليهود بأنهم نور. ولا أحد يصدق أن جسم اليهودي نور نهم يمشون بين الناس وعليهم الملابس وفيهم الأبيض والأسود والأشقر والأصفر. ويوقدون السرج في البيسوت، وفي الشسوارع إذا حل الظلام. ولكن معنى وصفهم بالنور: هو أن وعظهم للناس ينير لهم حياتهم، كما يتير السراج في ظلمة الليل. وقد نفى عنهم "بُولُس" وصف النور، على معنى أنهم لا يهذون إلى خير، ولا يدلون على طاعة.

وذلك في قوله: "هو ذا أنت تسمي المتخالفة، متعلماً من الناموس، وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة، متعلماً من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان، ونور للذين في الظلمة، ومهذب للأغبياء، ومعلم للأطفال. ولك صورة العلم والحق في الناموس. فأنت إذا الذي تعلم غيرك، الست تعلم نفسك؟ الذي تكرر أن لا يُسرق، أسرق؟ الذي تستكره الاوثان، أنسرق الهباكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أبتعدّى المناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يُجدّف عليه بسبكم بين الأمم؟ اربة الربة المديدية عليه بسبكم بين الأمم؟

لاحظ قول بولس عن العالم من بني إسرائيل:

٢ - نور للذين في الظلمة.

١ - قائد للعميان.

٣ - منذب للأغبياء.

شبَّه الجِهال بالـعميان بجامع فقد الهداية في كُلَّ، وشبه الخطاة الذين هم مصرون على الخطابا بالذين يسيرون في الـظلام. بجامع الهلاك في كل، والتهذيب هو لتـقليم الاشجار. يشبه الاغبياء بـالاشجار. على معنى: كما أن الاشجار تُهذَّب ليتفع بهـا، كذلك الاغبياء يعلمون.

دهؤلاء العلماء لتعديهم على شريعة موسى ـ عليه السلام ـ صاروا كالشمعة التي تنير للناس وتحرق نفسها، أو كالحمار يحمل أسفاراً؛ فإنه يتعب من الحمل، ولا ينتفع بثمار الكتب.

رُاذًا كَانَ لَفُظُ "النَّورِ" يطلق على الإنسان الذِّي يهدي غيره، ويعلم غيره، سواء كان هذا

الإنسان نبياً أو رســولاً، أو تلميــذ نبي أو رسول؛ فــإن إطلاقه على «الله» جــائز. بلا مناقشة.

وقد ورد إطلاق لفظ «النور» على الله، في نصوص كثيرة من التوراة والإنجيل والقرآن. ليس على أنه جسم منور، بل على معنى أنه الهادي بشريعته للحق والخير والجمال.

والدليل على لفظ «النور» عن الله أنه هاد، لا بمعنى أنه جسم منور:

الدليل الأول: أن التوراة تصرح بأن الله تعالى هو رب العالمين، وليس معه من إله. ففي سفر التثنية: «الرب إلهنا رب واحد» [تث ٤:٦] .

وفي إنجيل مرقس نفس المعنى ونفس العبارة: «فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل.الرب إلهنا رب واحد» [مرقس ٢٩:١٢].

والدليل الشاني: أن التوراة تصرح بنفي المثل عن الله تعالى. ففي سفر التثنية: "لا مثل للمه" [تست ٢٦: ٣٣] ونفى المثلية هو نفي للجسمية وهو أيضاً نفي للمكانية بالذات، لا بالعلم. ففي التوراة أن الله يسمع ويرى في السموات وفي الأرض وفي النور وفي الظلمة. يقول إرمياء: "إذا اختيا إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا؟ يفول الرب: أما أملاً أنا السموات والأرض؟ يقول الرب، [إر٢٤: ٢٢] .

وإذا ثبتت الوحدانية لله وانتفت عنه الجسمية والمكانية بالنصوص المحكمة فإن لفظ: «النورة إذا ورد عن الله، لا يكون على أنه جسم، بل يكون على أنه مجاز عن أنه معرفهم شريعته وأحكامه، والشريعة نفسها موصوفة بالنور في قوله: «لأن الوصية مصباح، والشريعة نورة [أمثال ٢٣: ٢٦].

ويكون هذا على طريقة المحكم والمتشابه هكذا:

١ - الا مثل لله؛ نص محكم.

٢ - افتسلك في نور الرب؛ نص متشابه يحتمل:

أ - أن الرب جسم متور.

ب - أنه كناية عن العمل بشريعته .

والمتفق مع المحكم: هو المعنى الكنائي. فيكون هو مراد الله ـ تعالى ـ.

# ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ في كتب المفسرين:

جاء في كتــاب روح المعاني للإمام الآلوسي ــ رحمه اللــه ــ: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنه قال: ﴿ اللّٰهُ نُورُ السِّمُواتُ وَالْأَرْضِ﴾ [المنور:٣٥] :هادي أهل السموات والأرض.

قال الآلوسي في تفسيره: وهو وجه حسن. وجاء في رواية أخرى أخرجها ابن جرير عنه ـ رضى الله عنه ـ أنه فسر النور: بالمدبر . فقال: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : يُدَّبِّر الأمر فيهما. وروى ذلك عن مـجاهد أيضاً. وجعل ذلك بعضهم من التشبـيه البليغ. ووجه الشبه: كون كل من التدبير والنور سبب الاهتداء إلى المصالح. وقال أبو حامد الغزالي: إن معنى أن الله نور: أنه هو الظاهر بذائـه والمظهر لغـيره. وقـيل: المراد بالنور: أنه المنزه من كل عـب. وقيل: نور بمعنى مُنُوِّر. وتتويره سبحانه السمنوات والأرض. قيل: بالشمس والقسمر وسائر الكواكب. وقيل: تنوير السموات بالملائكة. وتنوير الأرض بالأنبياء والعلماء. وقال الآلوسي: تنويره سبحانه إياهما: هو بما فيسهما من الآيات التكوينية والـتنزيليَّة الدالة على وجـوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل. والهادية إلى صلاح المعاش والمعاد ﴿ مَثَلُ نُورِه ﴾ أي أدلته سبحانه العقلية والسمعية في السموات والأرض، التي هدي بها من شاء إلى ما فيه صلاحه. ويقول الآلوسي رحـمة الله عليه: والظاهر عندي:أن التشبيــه الذي تضمنته الآية الكريمة: من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمـعنى ادلته سبحانه، لكن من حيث إنها أدلة أو الثرآن أو التسوحيــد والشرائع. ومــا دل عليه بدليل الســمع والعقل أو الهــدى أو نحو ذلك بالمحسوس. وهو نور المشكاة. وقــال الآلوسي: إن إطلاق النور على اللــه سبــحانه وتعــالي بالمعنى اللغوي ـ وهو الضياء ـ غير صحيح لكمال تنزهه ـ جلّ وعلا ـ عن الجسمية والكيفية ولوازمها.

# ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾

في التوراة وفي الإنجيل

وهذه طائفة من النصوص على أن الله نور. على المعنى المجازي:

١ - انور أشرق في الظلمة للمستقيمين. هو حنان ورحيم وصدِّيق؛ [مزمور٢١١٢؛٤]

غصن الرب في سفر إشعياء النبي

٢ - اإذا جلست في الظلمة، فالرب نور لي الميخا٧٠] .

٣ - "وكالأيام التي حفظ ني الله فيها، حين أضاء سـراجه على رأسي، وينوره سلكت في الظلمة [ أيوب٢: ٢٦] .

٤ - اتحت كل السموات يطلقها، كذا نوره إلى أكناف الأرض [ أيوب٣:٣] .

٥ - الرفع علينا نور وجهك؛[مزمور؟:٦] .

الأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض، ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك
 ونور وجهك يسلكون\* [مرمور ١٥:٨٩].

٧ - «الرب نوري وخلاصي نمن أخاف [مزمور٧٠:١] .

٨ - الأن عندك ينبوع الحياة . بنورك نرى نوراً [ مزمور ٢٦: ٩] .

 ٩ - قارسل نورك وحقك. هما يهدياني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك ا مزمور ٣:٤٣] .

وهذا مثل بيت الله وناقة الله؛ إضافة تشريف.

١٠ - افنسلك في نور الرب [إشعياء؟:٥] .

١١ - ١١لرب هو الله. وقد أنار لنا» [مزمور ١١٨:٢٧] .

۱۲ - الينير بوجهه علينا" [مزمور١٦:١].

١٢ - "أنر بوجهك فنخلص"[مزمور ٢:٨٠] .

ويقول يعقوب في رسالته:

 ١٤ – فكل عطية صالحة وكل صوهبة تامة، هي من فيوق. ثازلة من عند أبي الأنوار،
 الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فيولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكبورة من خلائقه [ يعقوب ١٧: ١٨- ١٨] .

#### لاحظ:

۱ - أب الأنوار ۲ – ولدنا بكلمته

فقد استعمل المبالغة في وصف الله بالتور. على معنى أنه إذا كان الأنبياء نوراً، والعلماء نورا، والشريعة نورا، فيانه هو أصل النور. لائه وحمده هو الخالق للجميع. فالأب ههنا مجاز، كما أن الأنوار مجاز، ومعنى ولذنا بكلمته هو: خلفنا بأمره. واستعمل كلمة الولادة مجازاً، لأنها أصل المخلوق. فكأنه يريد أن يقول: إن كلمة «كن» أخرجت الناس من العدم إلى الحياة. وهذا التفسير هو الصحيح، لأن النص المحكم عن الله ينفي المثلية عنه.

١٥ - الا تكون بعدُ. الشـمس نوراً في النهار، ولا القمر ينير لك مضيئاً، بل الرب
 يكون لك نوراً أبدياً " [إشعباء ١٩:٦٠] .

### الأنبيا، نور

### في التوراة والإنجيل

وقد ورد لفظ النور على الأتبياء، على المعنى المجازي وهو أنهم هداة ومعلمون. لا أن أجسادهم نور.

١ - ففي سفر إشتعياء نبوءة عن النبي الأمي الآتي إلى العالم بشريعة كـشريعة موسى.
 هي:

اهو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سُرت به نفسي، وضعت روحي عليه، فبُخرج الحق للأمم، لا يصبح، ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صوته، قصبة مرضوضة لا يقصف، وفنيلة خامدة لا يسطفئ. إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الارض، وتتظر الجزائر شريعته.

هكذا يقول الرب خمالق السموات وناشرها. بماسط الأرض ونتائجها. سعطي الشعب عليها نسبة. والساكنين فيها روحاً، أنا الرب قد دعموتك بالبر، فأسلك بيمدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم ، لتفتح عيون العمى، لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة [ إش ١٠٤٢ - ٧] .

التعليق:

قَـوَله: "وأجعلك عهـداً للشعب، ونوراً للأمم" هو وصف النبي الأمــي بانه نور. لــِـس على أن جــمه نور، بل على أن شريعته هي النور.

النبي المراد من هذه النبوءة هو محمد رسول الله ﷺ وذلك لأن موسى ـ عليه السلام ـ قال في أوصافه: إنه مثله. وقال: إنه لا مشل له من بني إسرائيل. وحيث أن لإسماعيل بركة فإن الآتي يكون من ذريته ونسله.

٢ - في إنجيل يوحنا يقول عسيسى ـ عليه السلام ـ : «أنا قد جست نورأ إلى العالم حنى

غصن الرب في سفر إشعياء النبي —

كل من يؤمن بي، لا يمكث في الظلمة ا [يوحنا ٢٢:١٢].

٣ - "ثم كلمهم يسوع أيضاً قائلاً: أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة.
 بل يكون له نور الحياة " [ يوحنا ٢٠: ٨] .

٤ - اينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أا يعمل. مادمت في العالم فأنا نور العالم (يوه : ٤ ] .

 كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته، لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي (١) الذي ينر
 كل إنسان آنيا إلى العالم؛ [يوحنا ١:٦-٩].

٦ - قال عميسى ـ عليه السلام ـ عن يوحنا المعمدان: «كان هو السراج الموقمة المنير.
 وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة» [يو ٥:٣٥] .

#### الشريعة نور

۱ - فسواج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي! [مزمور ۱۱۹:۱۱۹] .

٢ - الأن الوصية مصباح، والشريعة نورة[أمثال ٢٣:٦] .

٣ - افتح كلامك يُنير . يُعتِّل الجهال [مزمور ١٣٠:١١] .

### الحكمة نور

احكمة الإنسان تنبر وجهه الإجامعة ١:٨] .

### الله يهدي المتقين

ايكون الفدير تبرك، وفضة أتعباب لك؛ لأنك حيشة تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك. تصلي له. فيستمع لك ونذورك توفيها، وتجزم أمراً فيثبت لك. وعلى طرقك يضم نوره [أيوب ٢٥:٢٢].

 <sup>(</sup>١) لاحظ توله الحقيقي، أي كان الانبياء نور. ويُوجد آخر معين ومُميــز بأنه «النور الحقيقي، وهو النبير
 المنظر.

# نبوءة عن مكة المكرمة فيها أنها ستكون مستنيرة بنور الله عز وجل

يقول إشعياء: "قومي استنيسري؛ لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك؛ لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب، ومــجده عليك برى. فتسير الأمم في نورك، والملوك في ضياء إشراقك؟ [إش ١:٦٠].

إنه يخاطب مكة ـ شرفها الله تعالى ـ بأنه قد جاء نورها . وهذا معناه أن أبناء إسماعيل ـ عليه السلام ـ سيظهر منهم منهم تبي صاحب شريعة . من ظهوره تظهر بركة إسماعيل في الأمم . وهو لا يقصد قاورشليم المدينة السهود المقدسة . لأن النبسي الآتي لن يكون من بني إسرائيل .

# في القرآن الكريم

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾

يقول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمَشْكَاةَ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمَصَبَاحُ في زُجاجَة الزُجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكُبٌ دُرِيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرةً مُّبَارِكَةَ زَيْتُونَة لاَ شَرُقَيْۃَ وَلا غَرْبِيَّة يُكَادُ زَيْنِها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورِ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ ﴾ [النور:٣٥] .

### محمد ﷺ نور

يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بِيَيْنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كَنتُمْ تُخْفُونَ مَن الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَكُمْ مَنَ اللَّه نُورٌ وَكَتَابٌ مُبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلِ السَّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة:١٥] .

#### محمد ﷺ سراج منير

يَقُولُ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الاحزاب:٤٦] .

### القرآن نور

يقول الله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابن: ٨] .

### التوراة والإنجيل

### كانا نورأ وهدى للناس

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤] . \_ ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ ۞ مِن قَبْلُ هُدًى لَلنَّاسِ (١) ﴾ [آل عـمـران:٣] . \_ ﴿ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءُ به مُوسَىٰ نُورًا وَهُدِّى لَلنَّاسِ (٢) ﴾ [الانعام: ٩١] .

نور القرآن لليهود وللأمم

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ (٣) قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيًّا ﴾ [النساء : ١٧٤] .

# نص الإنجيل على أن محمداً على أنور

يوحنا كاتب الإنجيل. غير يوحنا المعمدان - الذي هو النبي يحيى - عليه السلام - ويقول الكاتب: «كان إنسان صرسل من الله، اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بوسطته، لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي، الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم...

وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل البهبود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ هاعترف ولم ينكر وأقر لست أنا المسيح.فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. ألنبي أنت؟ فأجاب: لا.فقالوا له: من أنت، لنعطي جواباً للذين أرسلونا؟ ساذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية: قوسوا طريق الرب، كسا قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسين، فسألوه وقالوا له: فصا بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا

<sup>(</sup>١)و (٢) و(٣) المراد بالناس: اليهود:

النبي ١٤٠ يوحنا ١:٦: ٢٨] .

من هو هذا الذي هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم؟

ولقد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبي الموصوف بالنور. وكان معاصراً له عيسى ـ عليه السلام ـ والذي أتى من بعدهما هو محمد ﷺ فيكون هو المراد بالنور الآتي إلى العالم.

ويقول النصارى: إن المراد بالنبي الآتي إلى العالم هو يسوع الذي يدعى المسيح. فالمشكلة محصورة الآن في تعيين المراد من النبيين الكريمين.

لا يمكن أن يكون هو عيسى - عليه السلام - وذلك لأنه من بني إسرائيل ولا نبي مثل موسى يظهر من بني إسرائيل ولا نبي مثل موسى يظهر من بني إسرائيل ولان عيسى - عليه السلام - كان مصدفاً للتوراة، وهي محرفة من سببي بابل والمحرف لا يكون ثوراً وهدى للناس، وهو - عليه السلام - لم ينخبا، ولم يبطل أحكامها، ولم يضف عليها أي حكم، ولم ينقض منها أي حكم، وفي آخر حياته قال لتلاميذه ولليهود: اسمعوا من كلام علماء بني إسرائيل ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، التور؟

يقول مستى: احينئذ خاطب بسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كسرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكلُ ما قالوا لكم أن تحفظوه؛ فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون؛ [متى ١:٢٣].

والشهادة التي رواها يوحنا منسوبة إلى المعصدان، رواها بَرْنابا منسوبة إلى عيسى نفسه .
فقد روى ما نصه: «فإن رؤساه الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليتقطوه بكلامه . لذلك أرسلوا اللاويين وبعض الكتبة يسألونه (١) قائلين: من أنت؟ فاعترف يسوع وقال: الحق إني لست مسبًا . فقالوا: أأنت إيلياء؟ قل لنشهد للذين أرسلونا . فقال حينذ يسوع: أنا صوت صارخ في البيودية كلها يصرخ: أعدوا طريق رسول الرب، كما هو مكتوب في إنسعياء . قالوا: إذا لم تكن المسيح ولا إبلياء أو نبياً منا ، فلماذا تبشر بتعليم جديد، وتجعل نفسك أعظم شأنا من اسبيا؟ أجاب يسوع: إن الآيات التي يفعلها الله على بدي تُظهر أني أتكلم بما يربد الله . ولست أحسب نفسي تظير الذي تضولون عنه؛ لأني لست أهلاً أن أحل ربطات جرموف أو سيور حذاء رسول الله ، الذي تسمونه مَسيًا \* [برنابا ٢٢ : ٢٤] .

<sup>(</sup>١) موقس ١٣:٢ .

# نص التوراة على أن محمداﷺ نور

يقول إشعياء: •هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سُرت به نفسي. وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح، ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتبلة خامدة لا يطفئ. إلى الامان يخرج الحق. لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته، (١١).

هكذا يقول الرب خالق السموات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها. معطي الشعب عليها نسمة، والساكنين فيها روحاً: أنا الرب قد دعوتك بالبر فاسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم، لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بين السجن، الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمي ومجدي. لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات.

هو ذا الأوَّليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها. قبيل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض. أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها. لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيداًر. لتترنم سكان سالع. من رءوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجداً، ويخبروا بتسبيحة في الجزائر، [إشعياء:٢٤٢].

هذه النبوءة تنطبق على محمد ﷺ لأن موسى \_ عليه السلام \_ نبَّه على مجئ نبي مثله، وقال: لن يأتي المسائل لي من بني إسرائيل. وإشعياء ههنا يبين أن النبي الآتي سيكون من بني إسماعيل. وأشار بقيدار إليه.

لأن قيدار هو ابن إسماعيل الذي له بركة من الله، كبركة إسحق ـ عليه السلام ـ..

وأبناء إسماعيل هم:

$$1 - i$$
 اَوَبَيْلِ  $1 - i$  الله  $1 - i$  الله

<sup>(</sup>١) لوقا ١١: ٥٥ .

# ١٠ - يَطُورل ١١ - نافِيش ١٢ - قِدْمة

### استدلال عيسى عليه السلام بالتوراة

### والزبور على محن محمد يه

وكان عيسى ـ عليه السلام إذا أخبر بني إسرائيل عن مجى محمد رهي يستمدل بالتوراة على ما يقول. وذلك لأن التوراة مقدسة عند جسميع بني إسرائيل. وكان يستدل بالزبور أيضاً لليهود العبرانيين، الذين هو منهم، وهم يقدسونه.

والأدلة التي استدل بسها ماتزال إلى هذا اليوم في التوراة والزبسور. وهي واضحة الدلالة على محمد ﷺ .

### الدليل الأول:

قول الله لإبراهيم: \*انظر. فإني يتسلك أبارك كل قبائل الأرض. وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً، هكذا سيفعل نسلك.

ونسل إبراهيم الذي سيسير مع الله في دعاء الناس لعبادته، والترأس عليهم للتمكين لشريعة الله هم نسل إسماعيل، ونسل إسحق، وقد أعطى لإسماعيل بركة وأعطي لإسحق بركة.

#### الدليل الثاني:

أن داود \_ عليه السلام \_ وهو من نسل إسحق، قال: إن النبي الآتي المصائل لموسى هو السيدي، فلو كان النبي الآتي من نسل داود \_ أي من اليهود \_ ما كان داود يعبر عنه بأنه سيده \_ وعليه فإن الآتي لا يكون من نسل داود وحيث ثبتت لإسماعيل بركة . فإن الآتي يكون منه . يقول داود \_ عليه السلام \_ : "قال الله لربي : اجلس عن يميني ؛ حتى أجعل أعداءك موطناً لقدميك،

كلمتان. معناهما: قال الله لسيدي. والنص العبراني فيه:

ADONAI حبيهو فاه JEHOVAH .

جيهوفاه معناها: الله. وقد تأتي يهوفاه أو يَهُوه YAHUWA وأدوناي معناها: السيد. والمعنى: قال يهوه لأدوناي. أي قال الله لسيدي. واسم الله في اللغة العربية أتى من «الوهيم» العبرانية. ومعناها: الله بصيغة التعظيم. فـ «ألوه» حرفت إلى الله، واليم» علامة الجمع التي تعادل الواو والنون في جمع المذكر السالم وألوهيم في الإنجليزية هكذا: ELOHIM.

وأسماء الله عند اليهود هي:

الوهيم - يهوه - ادوناي - إيل. وفي الاتاجيل أن المسيح نادى بها الله فقال: "إيلي" ELI وهي شبيهة بالله مثل الوهيم. ولكن أدوناي تستحمل في اسم الله، وتستعمل في السيد. مثل أدوناي صباءوت. أي إله الرياح، أو سيد الرياح، وإيل تضاف إلى آخر الأسماء للشرف. مثل إسرائيل، أي المجاهد مع الله.

وكلمة يهــوه، أحياناً تكــتب يهوه، وأحيــاناً تكتب جيهــوفاه. -THE JEHOVAHS WIT NESSES أي شهود يهوه

وفي قواميس اللغة العبرانية تجد كلمة أدوناي العبرية تترجم سيدي ومنه قامؤس تشمبرز للقرن العشوين. أما يهوه YHWH فتترجم بالله عز وجل.

فقول داود ـ عليه السلام ـ نبوءة عن محمد ﷺ: اقال الـله لربي: اجلس عن يميني، حتى أجعل أعداءك موطنا لقدميك؛ سعناه: قال الله لسيدي إنني ناصرك على أعداءك نصرأ مؤزراً.فمن هو سيد داود؟

هذا هو السؤال المهم. وقد أورده متى ومرقس ولوقــا ويرنايا. وأوردوا إجابة المسيح عيسى ـ عليــه السلام ـ . وهو أنه أخبــر اليهــود بأن النبي المنتظر المصائل لموسى لن يأتي من نسل داود.

يقول سنى: «وفيصا كان الفريسيون مجتمعين، سائهم يسوع قدائلاً: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح رباً، قائلاً: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه رباً، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة الرستي ٢٤١: ٢٦ ].

إن النبي الآتي يلقبونه بالمسيح لخداع العمالم بأنه سيكون منهم. إذ أنه من عاداتهم تلقيب أ- النبي ب والملك جر والعمالم بلقب «المسيح» وهي كلمة يونانية. والعبرية «هاماشيح» والآرامية «ماشيح» والآرامية «ماشيح» وفي التراجم الحديثة «ماسيًا» فالمسيا هو المسيح (١١) . وعيسى

<sup>(</sup>١) راجع كتاب المسيا المنتظر ـ نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.

علبه السلام ـ مسيح. لكن ليس هو المسيح الرئيس الآتي إلى العالم. فإنه هو محمد رسول السلام ـ مسيح. لكن ليس هو المسيح الرئيس الآتي إسرائيل العبرانيين ويبكتهم بقوله: إن النبي الأمي الآتي. سيأتي من نسل داود. استدل من كلام داود نفسه على أن الآتي ليس من نسله. إذ لو كان من نسله، لما كان يعبر عنه بأنه سيده. لأن الابن لا يكون سيداً لأبيه.

### نص كلام المسيح عيسى عليه السلام:

"الحق أقول لكم: إن كل تبي متى جاء؛ فإنه يحمل لأصة واحدة فقط علامة رحمة الله. ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله متى جاء، يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده، فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه، وسيأني بقوة على الظالمين، ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي الشيطان؛ لأنه هكذا وعد الله إبراهبم قائلاً: انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض، وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً، هكذا سيفعل نسلك.

أجاب يعقوب: يما معلم قل لنا بمن صُنع هذا العهد؟ فإن اليهبود يقولون بإسحق، والإسماعيليون يقولون بإسماعيل. أجاب يسوع: ابن من كمان داود؟ ومن أي ذرية؟ أجاب يعقوب: من إسحق؛ لأن إسحق كان أبا يعقوب. ويعقوب كان أبا يهبوذا. الذي من ذريته داود. فحيئلذ (۱) قال يسوع: ومتى جاء رسول الله، فمن نسل من يكون؟ أجاب التلاميذ: من داود. فأجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم؛ لأن داود يدعوه في الروح رباً، قائلاً هكذا (۱): قال الله لربي: اجلس عن يميني، حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يُرسل الرب قصيل الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك. فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مسيا ابن داود، فكيف يسميه داود ربا؟ صدقوتي؛ لأني أقول لكم الحق: إن العهد صُنع بإسماعيل لا باسحق.

<sup>(</sup>١) قابل هذا مع متى ١٤٢٢ ـ ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) مزمود ۱:۱۱۰ - ۲ .

<sup>(</sup>٣) تكوين ٢١:١٧ .

لا يخافون الله. الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل، تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا؛ لأن الملاك قال: يا إبراهيم سيعلم العالم كله، كيف يحبك الله. ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله فكلم الله حينذ إبراهيم قائلاً: خذ ابنك بكرك إسماعيل، واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة، فكيف يكون إسحق البكر، وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟

فقال حسينة التلاميــذ! إن خداع الفقهـاء لجلميّ. لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك مرسل من الله.

فأجاب حيننذ يسوع: الحق أقول لكم: إن الشيطان يحاول دائماً إبطال شريعة الله. فلذلك قد نجس هو وأتباعه والمراءون وصانعو الشر، كل شئ اليوم. الأولون بالتعليم الكاذب، والآخرون بمعيشة الخلاعة، حتى لا يكاد يوجد الحق تقريباً. ويل للمرائين؛ لأن مدح هذا المعالم سينقلب عليهم إدانة وعذاباً في الجحيم، لذلك أقول لكم: إن رسبول الله بهاء يسر، كل ما صنع الله تقريباً؛ لأنه مزدان (١) بروح الفهم والمشورة، روح الحكمة والقوة، روح الحوف والمحبة، روح اللطف والصبر، التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه، ما أسبعد الزمن الذي سبياتي فيه إلى العالم، صدقوني أني رأيته، وقدمت له الاحترام، كما رآه كل تبي؛ لأن الله يعطيهم روحه نبوة، ولما رأيته امتلات عزاء قائلاً؛ يا محمد. ليكن الله معك، وليجعلني أهلاً أن أحل سير حذائك؛ لأني إذا قلت هذا، صرت نبياً عظيماً، وقدوس الله، ولما قال يسوع هذا، شكر الله الإبرنابا ٤٣].

<sup>(</sup>١) إشعياء ٢:١١ .

# الفصل الخامس في المسيح الرئيس

في الأصحاح الرابع من إنجيل بوحنا: "فـقالت له المرأة: إني أعلمُ أن المَسِيَّا، الذي يُدعى المـــِح، سيأتي. ومتى جاء، فهو يُعلن لنا كل شئّ

The woman said: I kow that Messiah (Called Christ) is coming when he comes, he will explain everything to us.

وهذا النص يدل على أن النبي المنتظر، الملقب بالقب «المَسيَّا» لم يكن قد ظهر في بني إسرائيل أو في بني إسرائيل أو في بني إسماعيل، قبل المسيح ابن مريم عيسى ـ عليه السلام. فمن هو المُسيَّا؟ اعلمهم: أن موسى ـ عليه السلام ـ في النوراة، نبَّه على نبي سيأتي من بعده، ليقيم الدين، كما أقامه هو للناس. وذكر عشرة أوصاف تدل كلها عليه وهي:

١ - نبي .

٢ - من بين إخوة بني إسرائيل. أي من بني إسماعيل. وذلك لأن الله استجاب دعاء
 إبراهيم في إسماعيل بأن يكون نمله سائرا أسامه، في دعوة الناس لعبادته، فف. قال
 لإبراهيم: «سر أمامي وكن كاملاً» [تك ١:١٧].

وقال إبراهيم لله: «ليت إسماعيل يعيش أمامك» فقال الله: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك قبه ها أنا أباركه» [تك ١٨:١٧].

٣ - مثل موسى. في الحروب والانتصار على الإعداء والرئاسة والملك [تـث ٢١٠:٣٤ - ١١٠].

وقد نصـت التوراة على أن هذا النبي المسائل لموسى، لن يظهر من بني إســرائيل ولأن إسـماعيل مُبارك فيه؛ فإنه يكون من ذريته [تـث ٢٠:٣٤] .

- أمِّي لا يقرأ ولا يكتب لقوله: «وأجعل كلامي في فمه».
  - ٥ أمين على الوحى. لا يزيد فيه ولا ينقص منه.
- ٦ ينسخ شريعة موسى ويكون رئيساً وملكاً على بني إسرائيل. لقوله: اله تسمعون».
- ٧ ينصره الله على أعـدائه القوله: "ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي

يتكلم به باسمي. أنا أطالبه" أي ينتقم الله من أعدائه على يديه وعلى أيدي أتباعـه. وقد ترجمـها بطرس بقوله: «ويـكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تُبــاد من الشعب" [أع ٢٣:٣] .

٨ - لا يُقتل بيد أعدائه لقوله في النص:إن النبي الذي يكذب على الله، أو يدعو إلى
 إله غير الله، ويزعم أنه هو المراد من هذا النص، يقتله الله.

 ٩ - يتحدث عن أمور تحدث في مستقبل الأيام، وإذا لم تحدث ولم تسصر "فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبى. فلا تخف منه".

١٠ - يكون فاتح بلاد ويملك على أهلها من اليهود والأمم اله تسمعون١.

وهذا هو نص التوراة من ترجمة اليسوعيين:

• أيقيم لك الرب إلهك نبياً من بينكم من إخوتك. مثلي. له تسمعون. جرياً على كل ما سألته الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا عدت أسمع صوت الرب إلهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً؛ لثلا أموت.

فقال لي الرب: قـد أحسنوا فيما قالوا. أقيم لهم نبياً من وسط إخبوتهم مثلك، وألقي كلامي في فـمه. فيخـاطبهم بجميع ما آمره به. وأي إنسان لم يـطع كلامي الذي يتكلم به باسمي؛ فـإني أحاسبه عليه، وأي نبي تجبر فقـال باسمي قولاً، لم آمره أن يقـوله، أو تنباً باسم آلهة آخرى؛ فليقتل ذلك النبي.

فإن قــلت في نفسك: كـيف يُعرف القــول الذي لم يقله الرب؟ فــإن تكلم النبي باسم الرب، ولم يتم كــلامه، ولم يقع، فذلك الكلام لم يــتكلم به الرب، بل لتجبــره تكلم به النبي. فلا تخافوه [ تــث ١٥:١٨ ـ ٢٢] .

ويُطلق اليهود والنصارى على هذا النبي الآتي؛ لقب "المسيا" المنتظر. أو "المسيح" الرئيس. والدليل على أن النص على التبي الآتي هو الذي يدل على المسيا الذي تفسيره المسيح: هو إجماع اليهود والنصارى على ذلك. ففي تفسير الكتاب المقدس. يقولون في قول موسى: "يُقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. . الخ يقولون ما نصه: «النبي الآتي» [تثنية ١٠٥ - ٢٢] يعلن موسى إعلاناً لبوياً مسيانياً عن النبي، الذي سيخلفه في وظيفته كنبي "فقد بينوا: أن النبي الآتي من بعد موسى عليه السلام - هو المسيا.

### معنى كلمة السياء

كلمة المسيا. أصلها في العبرانية «هاماشياه» وفي الآرامية «مشيحا» وفي اليونانية «المسيح» وفي اللغات التي لا تسنطق الحاء، تنطق «مسسيا» ومعناها: المصطفى من الله، لأداء رسالة مقدسة. وكان مسعناها الحرفي: هو أن النبي يسأخذ قنينة دهن مقدس، ويمسح النبي الذي سيخلفه، أو العالم، أو الملك؛ فتصير ذاته مقدسة لا يصح أن يعتدي عليها بسره. ثم صارت كلمة «المسيح» تطلق على المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة، ولو لم يمسح بدهن مقدس.

وكل نبي من بني إسرائيل كان يُطلق عليه لقب "مسيح" أي مسيا. ولكن النبي المنتظر، أخذ في عُرفهم ولغتهم لقب "المسيح" أي "المسيا" لا لقب "مسيح" أي "مسياه لأنه معين ومعروف ومميز عن سائر النبيين.

## مسح الأنبياء والعلماء والملوك،

«أليس لأن الرب قد محك»[ ١ صم ١٠٠٠ ] .

الومسحوا داود ملكا» [ ٢ صم ٢:٥] .

المسحم الله بروح القدس [13 . ١ . ٣٨] أي عينَ واختاره واصطفاه ولم يمسحه بالدهن.

المسحته ملكاء [ ٢ مل ٢ : ٢] .

اوأبشالوم الذي مسحناه، [٢ صم ١٩:١٩] .

"أما أنا فقد مسحت ملكي، [مزمور ٢:٢] الملك ههنا هو محمد ﷺ .

اعبدي بدهن قدسي، مسحته ا [مز ٢٠:٨٩] .

"القدوس يسوع، الذي مسحته"[أع ٢٧:٤].

"امسح لي الذي أقول لك" [ ١ صم ٦ ١ : ٣] .

افلكم مسحة من القدوس؛ [١ يو ٢٠:٢] .

"إن كان الكاهن {أي العالم من بني إسرائيل} الممسوح" [ لا ٤ : ٣] .

اهكذا يقول الرب لمسيحه [ إش ٤٥: ١ ] والمسيح ههنا هو كوروش الملك الفارسي-

الا تمسحوا مسحاثي، [أي ٢٢:١٦ ومز ١٥:١٠].

السيقوم مسحاء كذبة ا [ متى ٢٤:٢٤ مرقس ٢٢:١٣ ] .

#### المسيًّا الرئيس هو المسيح الرئيس:

في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا:

«وجدنا السيا. أي المسيح» [يو ١٤١٤].

We have Found the Messiah that is the Christ

## المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ..

ومما تقدم يُعلم أن عيسى ـ عليه السلام ـ يُطلق عليه لقب «مسيح» مثل طالوت وداود وأبشالوم ابنه وكموروش وعلماء بني إسرائيل لكن هل هو «المسيح المنتظر» المفسر بالمسيا الرئيس؟

يُطلق اليهمود لقب المسيح! على عيمسى \_ عليه السلام \_ لأنه من علماء بني إسرائيل. ويطلق النصاري لقب المسيح! على عيسى \_ عليه السلام \_ لأنه:

أ - عالم ب - ونبي

ونحن المملمين نُطلق لقب المسيح؛ على عيسى ـ عليه السلام ـ لأنه:

أ - عالم ب - ونبي

ذلك لأنه ليس هو «المسيح» المنتظر المماثل لموسى، الذي من أوصافه أنه يسمع له بنو إسرائيل ويطيعون في كل ما يكلمهم به، وقد قال تعالى: ﴿ اسْمَهُ الْمَسْيحُ عِيسَى ابْنُ مُرِيمٌ ﴾ فقوله: ﴿ اسْمَهُ الْمَسْيحُ عِيسَى ابْنُ مُريّمٌ ﴾ وفي القرآن أيضا: ﴿ إِنَّا قَتْلُنَا الْمُسْيحُ عِيسَى ابْنُ مُريّمٌ ﴾ وفي القرآن أيضا: ﴿ إِنَّا قَتْلُنا الْمُسْيحُ عِيسَى ابْنُ مُريّمٌ إلا رَسُولٌ ﴾ وفي منزلته عند الله؟ ورد بقوله وَرَسُولُ الله ﴾ ومثله: ﴿ مَا الْمَسْيحُ ابْنُ مُريّمٌ إلا رَسُولٌ ﴾ وكل ذلك يدل على أنه لا يعرف إلا بمجموع الثلاثة الاسم والكنية واللقب.

#### نبوءات التوراة عن السيًّا:

ونيسوءات التوراة كلها تدل على نبي واحمد. لا على نبيين. وكمل المسلمين بلا استشناء يقولون: إن هذا النسي الواحد هو محمد علي ومن قال منهم بأن عيسى ـ عليه السلام ـ بشرت به التوراة، فإنه لم يذكر نبوءة واحدة على قوله. وهو قال ما قال سساعاً عن الضالين من النصارى. إذ ليس في التوراة إلا ما يلي: ١ - النص على بركة إسماعيل، وسكناه في «فاران» [تـك :١٧ و٢١] . وبيان أنه هو
 الابن الوحيد الذي تمت فيه المواعيد من قبل ولادة إسحق [تك ٢٢]

۲ - النص على زوال الملك من البهود، ونسخ الشريعة على يد شبلون. [تــــك
 ١٠:٤٩] وعيسى ما ملك وما نسخ.

٣ - النص على النبي الأمي [تث ١٨:١٥-٢٢].

٤ - النص على تقسيم البركاتِ بين سيناء وساعير وفاران[تث ٢:٣٣].

٥ - النص على إغاظة الله لليهود على يد أمة أمية غبيَّة جاهلة[تـث ٢٦:٣٢].

7 - النص على نبوءة بلعام وفيها: "أراه ولكن ليس الآن.... [عدد ٢٤:٢٤].

 ٧ - قول موسى لله عن مجد النبي الأتي مثله: «أظهر لي عبدك في سناء مجدك» وفي ترجمة «أرنى مجدك» [خر ١٨:٢٢]

إذ عيسى - عليه السلام - نبي معظم قد أرسله الله في حينه ليبشر بمحمد على هــو ويحيى - عليهما السلام - المعروف عندهم بيوحنا المعمدان. وما أحدهما هو المسيح الرئيس. وكل وأحـد منهما المسيح عير رئيس. إذ لم يكن أي واحدا منهما ملكاً على شعب إسرائيل. وشوط المسيح الرئيس أن يزيل مملكة الروم.

## لسان الرسل؛

وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن رَّسُولَ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم:٤] ومن لسان بني إسرائيل:

أولاً: إطلاق لفظ المسيح ا على:

أ - النبي ب - والعالم \* جـ - والملك

وكانوا يطلقون لفظ «المسيح» على النبي، الذي وعد به موسى، ليخدعوا المعالم باله سيظهر من جنسهم. فبيَّن لهم عيسى ـ عليه السلام ـ أن هذا «المسيح» المتنظر بحسب لغتكم سيأتي من بني إسماعيل ـ عليه السلام ـ واستدل على قوله بنص التوراة عن بركة

إسماعيل.

ثانياً: إطلاق لفظ «ابن الله» على كل يهودي، سواء أكان صالحاً أو قاسداً. لما جاء في التوراة: «أنتم أولاد الرب إلهكم» [تث ١:١٤].

وقد عبَّر البهود عن النبي المنتظر بلقب "ابن الله" كـما يلقبون كل يهـودي فيهم. على معنى: المؤمنون بالله والمنتسبون إلى شريعـته. فابن الله عندهم لفظ على المجاز بمعنى القرب من الله. وقـد أطلقوه على إسـرائيل، فـفي سفـر الخروج قـالوا عن الله تعالى أنه قـال: "إسرائيل ابنى البكر" [خر ٢٤:٤].

وقالوا: اليس مثل الله؛ [ثث ٣٣: ٢٦] وأنه لم يلد ولم يولد.

وأعطوا للنبي المنتــظر لقب «ابن الله» في المزمــور الثاني: «إني أخــيــر من جهــة قضــاء الرب.قال لي: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك؛ [مر ٢:٢] .

ثالثاً: قالوا: لا جسم لله وذلك لأنه لا مثل له. ونفوا المكان عنه. بنصوص هي مُحكمة عندهم. ثم قالوا: أن الله مستوعلى العسرش. على معنى أنه يكلم الناس عن نفسه على قدر على معنى أنه يكلم الناس عن نفسه على قدر عقولهم. ويدل ـ عندهم ـ على أنه المالك وحده للعالم وليس معه من شويك في الملك. وعبروا عن النبي المنتظر بأن الله قال له: "اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك، يويدون: كن معي سائراً أصامي في دعاء الناس لعبادتي، وأنا سأنصرك على أعدائك. وذلك لأنهم كتبوا في التوراة: اليس مثل الله، وكرووها كثيراً.

وكتبوا عن أنفسهم أنهم «آلهة» أي سادة. وأنهم «أرباب» كلهم. أي سادة. وكتبوا عن النبي المنتظر بلسانهم: أن داود قال عنه: إنه سيده. في قلوله: «قال الله لسيدي» أي قال الله لسيد داود. قمن هو سيد داود؟ إنه النبي المنتظر. على معنى: أنني لو كنت حياً في مجيئه؛ لخضعتُ لشريعته.

## عيسى. عليه السلام. يتحدث عن نبي الإسلام بلغة قومه:

أولاً: أطلق اليهود لقب "ابن الله" على النبي المتظر، في المزمور الثاني لسداود . عليه السلام . ونصه: "لماذا ارتجت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل؟ قما ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معاً، على الرب وعلى مسبحه. قاتلين: لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بخضبه، ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. إني أخبر من جهة قضاء

الرب. قال لي: أنت ابنسي. أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميسراتاً لك. وأقاصي الأرض ملكاً لك، تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض اعبدوا الرب بخوف، واهتقوا برعدة . قَبَّلوا الابن لثلا يغضب، فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل يتقد غضبه . طوبسي لجميع المتكلين عليه المرمور؟ ١٠ - ١٦] .

ثانياً: أطلق اليهبود لقب «الرب» على النبي المتظر، في المزمور المئة والعاشر، بمعنى السيد. ونصه: «قال الرب لسربي: اجلس عن بميني، حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك يُرسل الرب قبضيب عزك من صهيبون. تسلط في وسط أعدائك. شعبك منتذب في يوم قوتك، في ربته مقدسة. من رحم الفجر لك طلَّ حداثتك.

أقسم الرب ولن يندم: أنست كاهن إلى الأبد، على رتبة مَلكي صَادَق، الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكاً. يدين بين الأمم. ملأ جشاً، أرضاً واسعة، سحق رءوسها، من النهر يشرب في الطريق، لذلك يرفع الرأس المرمور ١٤١١-٧].

ثالثاً: أطلق اليهبود لقب "المسيا" أي "المسيح الرئيس" على النبي المنتظر الآني مثل موسى. وقالوا: إن لقب "ابن الله ولقب "الرب في مزامير داود، من القابه، ولقب "ابن الإنسان" في سفسر دانيال من ألقابه، اعلم هذا، واعلم أن النصارى مجمعون على هذا، ثم اعلم: أن عيسى ـ عليه السلام ـ في الاناجيل المقدسة ذاتها، نفى عن نفسه أنه المسيح الرئيس من اليهود رأساً، وبين أنه سياتي من بني الرئيس، بل نفى منجئ المسيح الرئيس من اليهود رأساً، وبين أنه سياتي من بني السماعيل. كيف؟

زعم اليهود العبرانيون أن النبي الآتي سيكون من نسل داود، من سبط يهوذا \_ يعنون من اليهود العبرانيون أن النبي الآتي سيكون من نسل داود، وذلك لأن داود نفسه في سفر الزبور قال: إنه سيده أي سيخضع اليهود لشريعته والابن لا يكون سيداً لابيه وعليه فإنه سياتي من غير داود وإذا أتى من غير اليهود، فمن نسل من سيأتي أجاب: من نسل إسساعيل \_ عليه السلام \_ ولماذا؟ لأن الله وعد إبراهيم يجاركة الأمم والشعوب في نسل إسماعيل . ولا تكون البركة إلا بشريعة تنزل على رجل من نسله، يعمل بها الناس، فيكونون مساركين من الله بما عملوا. ألم يقل الله لإبراهيم الوتبارك في نسلك جميع أمم الأرضه؟ [تك ٢٢: ١٨] .

وقال عن إسماعيل: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيـه: ها أنا أباركه» وقال عن أم

إسحى : اواباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً. أباركها فتكون أنماً، وملوك شعوب منها يكونون المحدث لنسلها ؛ يحدث لنسل إسماعيل. إذ بركة إسحق بدأت من موسى صاحب الشريعة. وقال الله في حقها : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقُومِهِ يَا قَرْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّه عَلَيْكُمُ وَالْدَعَ فَيْ وَالْمَالِكُمُ مَا لَمْ يُؤْت أَحَدًا مِن الْعَالَمِين ﴾ [المائدة: ٢٠] بدأت بركة إسماعيل من محمد صاحب الشريعة، ومن زمانه صار بنو إسماعيل ملوكاً على الأمم والشعوب، ليمكنوا للقرآن في الارض.

## قال عيسى ـ عليه السلام ـ في رواية بَرْنابا:

"الحق أقول لكم: إن كل نبي متى جاء، فإنه إنما يحمل لأصة واحدة فقط، علامة رحمة الله، ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله متى جاء، يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده، فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم الأرض، الذين يقبلون تعليمه، وسيأتي بقوة على الظالمين، وببيد عبادة الاصنام بحيث يخزي الشيطان؛ لانه هكذا وعد الله إبراهيم قائلاً: انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض، وكما حطمت يا إبراهيم الاصنام تحطيماً، هكذا سيفعل نسلك. أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا بمن صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون بإسحق، والإسماعيليون يقولون بإسماعيل، أجباب يسوع: ابن من كان فإن اليهود أي ذرية؟ أجاب يعقوب: من إسحق؛ لأن إسحق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يهوذا، الذي من ذريته داود، فحينه قال يسوع: وستى جاء رسول الله فمن نسل من سيكون؟ أجاب التلاميذ: من داود، فأجباب يسوع: لا تغشوا أنفسكم؛ لأن داود يدعوه في الروح رباً، قبائلاً هكذا: "قبال الله لربي: اجلس عن يميني حتى أجمعل أعدائك موطنا لقدميك، يُرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك، فإذا كان رسول الله، الذي يسمونه مَسيًا، ابن داود، فكيف يسميه داود رباً؟ صدقوني؛ لأني أقول لكم الحق: إنّ المهد صنع بإسماعيل لا بإسحق البرباء التالامية الذي يسمونه مَسيًا، ابن داود، فكيف يسميه داود رباً؟ صدقوني؛ لأني أقول لكم الحق: إنّ المهد صنع بإسماعيل لا بإسحق الرناء الادرباء عدائك، فإذا كان رسول الله، الذي يسمونه مَسيًا، ابن داود، فكيف يسميه داود رباً؟ صدقوني؛

## وقال متى عن عيسى ـ عليه السلام ..:

"وفيما كان الفَريَسيُّون مجتمعين، سألهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح رباً، قائلاً:قال الرب لربي: اجلس عن يميني، حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. فإن كان داود يدعوه رباً، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة.

حيينك خاطب يسوع الجموع وتالامية قائلاً: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه، وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون؛ فإنهم يحملون أحمالاً ثقيلة، عسرة الحمل، ويضعونها على أكتاف الناس، فيعرضون عصائبهم، ويُعظّمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولاثم والمجالس الأولى في المجامع، والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس: سيدي. وأما أنتم فلا تُدعوا سيدي؛ لأن معلمكم واحد: المسيح. وأنتم جميعاً إخوة، ولا تدعوا لكم أباً على الأرض؛ لأن أباكم واحد، الذي في السموات، ولا تُدعوا معلمين؛ لأن معلمكم واحد: المسيح. وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرفع، ومن يضع نفسه

#### التعليق:

ما هو الفرق بين رواية برنابا ورواية متى؟ لقد اتفق الاثنان معاً على أن عيسى ـ عليه السلام ـ نفى عن نفسه أنه المسيح الرئيس، ونفى أيضاً أن المسيح الرئيس من اليهود. لقول داود نفسه: إنه سيده . وقال عيسى ـ عليه السلام ـ لاتباعه: علموا بشريعة موسى بن عمران إلى أن يأتي صعلمكم الذي هو المسيح الرئيس. ولا تكونوا صعلمين باستقلال عن شريعة موسى. وتواضعوا لله، ولا تتكبروا عن الدخول في شريعة المسيح الرئيس.

محاولات النصاري لجعل عيسي هو المسيح الرئيس:

## المحاولة الأولى:

تعبير ايوم الرب، عند اليبهود والنصارى، هو تعبير يدل على اليوم الذي يظهر فيه المسيح المنظر، بمجد وسلطان، ومعه جنده وأعوانه المؤيدون من الله بالنصر على الأعداء. فيحاربون أعداء الله ـ وهم اليهود وأفواج الأمم في فلسطين ـ ويمكنون لدينه في الأرض. الدين الذي أراده الله للعالم، وعرفهم به عن طريق المسيح المنتظر، وقد حدثت الحروب في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في موقعة الليرموك، التي هي اهرمجدون،

وهذا واضح من سفر يونيل. الذي جاء فيه:

أ - قاضربوا بالبوق في صهبون. صوتُوا في جبل قدسي. ليرتعد جميع سكان الأرض؛
 لأن يوم السرب قادم؛ لأنه قريب. يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدأ على
 الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره سنذ الأزل، ولا يكون أيضاً بعده، إلى سئي دور

فدور . قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق. الأرض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة . كمظهر الخيل منظره، ومثل الأفراس يركضون، كصريف المركبات . على رءوس الجبال يثبون . كزفير لهيب نار تأكل قشأ . كقوم أقوياء مصطفين للقتال . منه ترتعم الشعوب . كل الوجوه تجمع حسرة ، يجرون كأبطال ، يصعدون السور كرجال الحرب، ويمشون كل واحد طريقه ، ولا يغيرون سبلهم ، ولا يزاحم بعضهم بعضاً . يمشون كل واحد في سبيله وبين الأسلحة ولا ينكسرون . يتراكضون في المدينة ، يجرون على السور، في سبيله وبين الأسلحة ولا ينكسرون . يتراكضون في المدينة ، يجرون على السور، يصعمدون إلى البيوت، يدخلون من الكوى كالمص . قدامه ترتعمد الأرض، وترجف يصعمدون إلى البيوت، يدخلون من الكوى كالمص . قدامه ترتعمد الأرض، وترجف السماء . الشمس والقمر يُظلمان، والنجوم تحجز لمعانها . والرب يُعطي صوته، أمام جيشه . إنَّ عسكره كثير جداً . فإن صانع قوله قوي؛ لأن يوم الرب عظيم، ومخوف جداً . فمن يطيقه؟ ايونهل ١١٠-١١] .

التعليق:

في هذا النص يستنفتح علماء اليهود على الذين كنفروا، منهم. بأنهم سيخلبون الأمم ويفتحون بلادهم إذا ظهر االمسيح، وأن الشعوب سترتعد وستنخاف في يوم ظهوره؛ لأنه سبكون محارباً منصوراً بقوة الله القادر على كل شئ.

ب - ويقول يوتيل النبي: إنه بعد صجئ يوم الرب، واستقرار الملك للمسيح الرئيس ومعرفة كل المؤمنين للشريعة التي ستكون معه من الله. إنه بعد مجئ يوم الرب، سيكون الجميع متعلمين من الله، وكل واحد سيكون قائماً بالشريعة، عوضاً عن سبط لاوي الذي كان وحده القائم بالشريعة في بني إسرائيل. وفي الشريعة الجديدة لا يكون فرق في معرفة المدين بين الحر والعبد. وبين الذكر والأنثى، لأن الجسيع سيكونون ملهمين من الله. يقول يوئيل: «ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. فيتنباً بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاماً، ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد أيضاً، وعلى الإماء أسكب روحي، في تلك الأيام، [يوئيل ٢٥٠٠ ١٢].

جـ - ويقول يوثيل النبي: إنه قبل ظهور يوم الرب، سيعم الفساد والظلم. يقول: اوأُعطي عجائب في السماء والأرض. دما وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة، والقمر إلى دم، قبل أن يجئ يوم الرب العظيم المخوف، ويكون أن كل صن يدعو باسم الرب ينجو، (بوئيل ٢٠٠٢-٢٦).

## تفسير بطرس لنبوءة يوئيل:

ادعى بطرس بعد رفع عيسى إلى السماء: أن عيسي هو اللسيح الرئيس، وأن أيام ظهوره هي أيام يوم الرب، وردعى: أن يهودا أتفياء من كل أمة، كانوا مساكنين في أورشليم، فتحولت السنتهم إلى السنة أخرى بجميع لغات العالم. وردعى: أن هذا هو المراد من نبوءة يوثيل النبي. وغرضه من هذه الادعاءات هو؛ أن يطبق كل نبوءات التوراة عن محمد على عيسى عليه السلام يقول بطرس في الأصحاح الشاني من سفر أعمال الرسل بعد ذكر ما قدمنا معناه: البل هذا ما قيل بيوثيل النبي. يقبول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاماً. وعلى عبيدي أيضاً وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام. فيتنبأون. وأعطي عجائب في السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل. دماً وناراً وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة، والقمر إلى دم، قبل أن يجئ يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص، (١ع ١٤٠٠).

## الرد على بطرس:

 إن عبارة يوثيل. فيها الحروب والانتصار على الأعداء. وهي موافقة لقول موسى في سفر التثنية: قويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي، تُباد من الشعب، وعسيسى ـ عليه السلام ـ لم يحارب ولم يتتصر.

ب - إن عبارة يوثيل. فيها تغيير الشريعة من قوم لاوي، إلى جميع المؤمنين بالنبي المنتظر، وعيسى لسم ينسخ التوراة. لقوله: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناصوس أو الأنبياء» [١٧].

 ج - أنه يقول «في الأيام الأخيرة» وعيسى لم يكن فيها. أما محمد فإن أول يوم له في الملك والنبوة؛ هو آخر يوم لهم فيها.

#### المحاولة الثانية:

قال داود \_ عـليه السـلام \_ عن أن النبي المنتظر سـيكون منتصـراً على أعدائه بقـوة الله تعـالى: «احفظني يا الله؛ لأني علـيك توكلت.قلت للرب: أنت سيـدي.خيـري. لا شئ غبـرك. القديسون الذيـن في الأرض والأفاضل.كل مــرتي بهم. تكثر أوجـاعهم، الذين أسرعــوا وراه آخر. لا أسكب سكبــائهم من دم، ولا أذكر أسمــاءهم بشفــتي.الرب نصيب قـــمتى وكأسى.

أنت قابض قرعتي. حبال وقعت لي في النعماء. فالمبراث حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني. وأيضاً: بالليل تنذرني كُليتُاي. جعلت الرب أمامي في كل حين؛ لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فسرح قلبي وابتهجت روحي. جسدي أيضاً يسكن مطمئناً؛ لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقييك يرى فساداً. تعرفني سبل الحيساة. أمامك شبّع وسرور. في يمينك نعّم إلى الأبد، [مزمرر ١٦].

## تفسير بطرس للمزمور السادس عشر:

ادعى بطرس أن عيسى ـ عليه السلام ـ قُتل وصُلُب، وأُنزل إلى القبر، ثم ارتفع إلى السموات، من قبل أن يُفسد القبر جسده. واستدل على ادعائه هذا بالمزمور السادس عشر. نقال: "أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال: يسوع الناصري رجُل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعَجائب وآيات، صنعها الله بيده، في وسطكم، كما أنتم أيضاً تعلمون. هذا أخدتموه مُسلماً بمشورة الله المحتومة، وعلمه السابق. وبأيد أثمة صلبتموه وقتلتموه. الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت. إذ لم يكن عمناً أن يُمسك منه؛ لأن داود يقول فيه: "كنت أرى الرب أصامي في كل حين أنه عن بميني؛ لكي لا أنزعزع. لذلك سُر قلبي، وتهلل لساني، حتى جسدي سيسكن على رجاء؛ لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فساداً. عرفتني سبُل الحياة وستملأني سروراً مع وجهك" 13 171 -

## الرد على بطرس:

عبارات المزمور السادس عشر تدل على مؤمرات وفتن، تحاك ضد المسيح المنتظر، ولا تضره. لأن الله تعالى سينصره. وعيسى - عليه السلام - لم يحارب أعداء. وقوله: الائك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقيَّك يرى فساداً المعناه: أن الله لن يترك المسيح الرئيس في يد أعدائه وبطرس يفسره بأنه لن يترك عيسى للدود في القبر . وتفسيره باطل ، وذلك لأن بعض الأناجيل الأربعة أثبتت قتل الأسخريوطي عوضاً عن المسيح . وفيهم أن المسيح أكل وشرب بعد حادثة القتل والصلب مع الحواريين، وأنه ظهر لهم لمدة أربعين يوماً . والذي يُدفن؛ لا يُخرج ليأكل وليشرب، بل الذي يجلس بجوار الله على العرش - كما يدعون -

لا يترك العرش وينزل ليمشي بين الناس.

والتوراة تكذب قولهم في جلوس المسيح بجوار الله في الـــماء. وذلك لأن فيها أن الله ليس جسماً. لقوله: «ليس مثل الله»(تث ٢٦:٣٠) .

وفيها أن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته القوله: «ألعلّي إله من قريب. يقول الرب. ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبا إنسان في أماكن مستترة أهما أراه أتا؟ يقول الرب: أما املاً أنا السموات والأرض؟ يقول الرب الإرباء ٢٤:٢٢:٢٣ فإله يملأ السموات والأرض، كيف يجلس المسيح بجواره والمسيح جسم؟وإن كان هو المسيح فكيف يضمه القبر؟

#### المحاولة الثالثة:

من النبوءات التي في التوراة عن النبي المنتظر الذي لقبوه بلقب : «المسيح الرئيس» نبوءة المزمور العاشر بعد المائة. وفيها يقود داود - عليه السلام - عن النبي المنتظر: إنه سيده، فأخذ بطرس هذا المزمور، وطبقه على عيسى - عليه السلام - وقال للناس: «إن الله جعل يسوع هذا، الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً» يقصد بالرب؛ سيدي في قول داود: قال الله لسيدي، وسيدي تترجم ربي، ويقصد بمسيحه: أن عيسى هو النبي المنتظر، الملقب بلقب المسيح الرئيس، لا محمد النبي الآتي من إسماعيل، المبارك فيه.

ونص مزمور داود من ترجمة الآباء اليسوعيين هو هذا:

قال الرب لسيدي: اجلس عن يميتي حتى أجعل أعداءك سوطناً لقدميك. عصا عزتك يُرسلها الرب من صهيون . تسلط فيما بين أعدائك . إن شعبك متطوع يوم قدرتك . في بهاء القداسة ، من الجوف قبل الفجر ، لك ندى ولادتك . أقسم الرب ولن يندم: أن أنت كاهن إلى الأبد ، على رُتبة ملكى صادق . السيد عن يمينك . يُحطم الملوك يوم غضبه . يدين في الأمم . يملأ جشئاً . بهشم الرأس على أرض واسعة . من الوادي يشرب في الطريق ، لذلك يرض رأسه الراب . [٧-١:١٠٠] .

هذا هو تص المزمور.وفيه: التعابيسر الكتائية عن أن الله سينصسر النبي على أعدائه في ساحة الوغى. فهل جهز عيسى جيشاً؟ وهل حارب عدواً؟ ومع هذا يقول بطرس:إن يسوع ارتضع إلى السسماء بيسمين الله، وسكب الروح القدس على البيهود الاتقياء الساكنين في أورشليم، فتكلموا بلغات العالم الآن داود لم يصعد إلى السموات. وهو تقسه يقول:قال الرب لربي. اجلس عن يميني، حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. فليعلم يقيناً جميع بيت

إسرائيل: أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم: رباً وسيحاً [ اع ٢٦٠-٢٦] . الموعد:

وقــال بطرس: «لأن الموعد هو لكم ولأولادكم، ولكــل الذين على بُعد. كل من يدعــوه الرب إلهناء [1م ٢٩:٢] أي مُوعد؟

إنه بعدما ذكر نصوص نبوءات من التوراة عن النبسي المنتظر، وطبقها قسراً على يسوع المسيح؛ قال بعدما ذكرها: إن الموعد هو: أ - لليهود. ب - وللأمم. فما هو الموعد؟

أصل الموعد: هو أن الله قد عاهد إبراهيم - عليه السلام - بأن يسير أمامه في البلاد للدعوة الناس إلى عبادته، بالكلمة الطيبة، وبقتال من يصد عن سبيل السله، ووعد الله إبراهيم بأن يكون: أ - نسل إسحق من بعده. ب - ونسل إسماعيل من بعده؛ دعاة إلى عبادته و والنسل الذي يبدأ أولا يكون نسل إسحق. وفي الأيام التي هي له للدعوة، يجلس من نسله ملوك على الأمم. ليمكنوا للشريعة التي جعلها الله للناس عن طريق النسل. وهي كانت في نسل إسحق شريعة موسى - عليه السلام - ثم يقوم نسل إسماعيل من محمد وبطرس يريد أن يلغو في الموعد الذي هو لنسل إسماعيل من بعد عيسى. وذلك يجعله موعداً لعيسى من البهود، ولمن يؤمن به من الأمم.

## ومن نصوص المواعيد:هي:

١ - "ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة؛ ظهر الرب الأبرام، وقال له: أنا الله القدير. سر أمامي، وكن كساملاً؛ فأجعل عهدي بيني وبسينك وأكثرك كثيراً جداً. فسقط أبرام على وجهه، وتكلم الله معه قائلاً: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الامم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم؛ الآني أجعلك أبا لجمهور من الامم، وأشرك كثيراً جداً، وأجعلك أبماً. وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً الاكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك. كل أرض كنعان ملكاً أبدياً. وأكون إلههم»

 ٢ - اوقال الله لإبراهيم: ساراي اصرأتك لا تدعو اسمها ساراي، بل سارة. وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً. أباركها فتكون أنماً وملوك شعوب منها يكونون.

٣ - اوقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك.

فقال الله: وأما إسماعيل فقد سمعت لمك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كشيراً جداً،

اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ١١ تكوين ١٧].

فإسماعيل له بركة أي ملك على الشعوب، ونبوة ولكن اليهود من أيام سبي بابل ادعو بأن العهد بالنبوة في إسحق وحده ولو منعت أنت إنيان المسائل لموسى من بني إسرائيل، للدلت النصوص بمنتهى الوضوح على أن محمدا هو النبي المنتظر إذا كيف تقول: لن يقوم في بني إسرائيل مثل موسى، وتقول:إن النبي الآتي من بني إسرائيل؟ هذا مستحيل قبوله ولو كان العمهد في إسحق وحده إلى الأبد. فأي قائدة تكون من النص على نبي يأتي من غير بني إسرائيل؟ ولذلك جاء في رواية لبرنابا عن المسيح - عليه السلام - : "حيث قال التلاميذ: يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى: أن العهد صنع بإسحق أجاب يسوع مناوها: هذا هو المكتوب ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع، بل أحيارنا الذين لا يخافون الله الحن أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل، تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا؟ لأن الملاك قال أيا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله؟ ولكن كيف يعلم العالم محبنك لله؟ حقاً. يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل محبة الله اجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله .

فكلم الله حينتذ إبراهيم قائلاً: خذ ابنك بكرك إسماعيل وأصعده الجبل لتقدمه ذبيحة. فكيف يكون إسحق البكر، وهو لما ولد، كان إسماعيل ابن سبع سنين؟

فقال حينت ذ التلاميذ: إن خداع الققهاء لجلي، لذلك قل لنا أنت الحق؛ لاننا نعلم أنك مرسل من الله. فأجاب حينتذ يسوع: الحق أقـول لكم: إن الشيطان يحاول دائماً إبطال شريعة الله. فلذلك قد نجس هو وأتباعه والمراؤن وصانعو الشر كل شئ اليـوم. الأولون بالتعليم الكاذب، والآخرون بمعيشة الخـلاعة، حتى لا يكاد يُوجد الحق تقريباً. ويل للمرائبن لان مدح هذا العالم سينقلب عليهم إدانة وعذاباً في الجحيم.

لذلك أقول لكم: إن رسول الله بهاء يسر، كل ما صنع الله تقريباً؛ لأنه مؤدان بروح الفهم والمشورة، روح الحكمة والقوة، روح الخوف والمحبة، روح التبصر والاعتدال. مزدان بروح المحبة والرحمة، روح العدل والشقوى، روح اللطف والصبر، التي أخذ منها من الله للائة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه.

ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم. . . الخُّ [بر؟ ١:٤٤] .

## المحاولة الرابعة لبطرس:

قال موسى لبني إسسرائيل: «يُقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. . . . إلخ؟ [تتنية ١٨:١٥ - ٢٦] .

هذا النبي هو محمد عليها في سفر التكوين. فادعى بطرس بعد رفع المسع مباشرة إلى السماء: بركة منصوص عليها في سفر التكوين. فادعى بطرس بعد رفع المسيح مباشرة إلى السماء: أن هذا النبي المنتظر هو يسوع، الذي يُدعى، المسيح. قال بطرس: "والآن أيها الإخوة. أنا أعلم انكم بجهالة عملتم، كما رؤساؤكم أيضاً. وأما الله فما سبق وأنبا به بأفواه جميع أنبياته أن يتألم المسيح. قد عُمه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم؛ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويُرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. الذي ينبغي أن السماء تقبله، إلى أزمنة ردِّ كل شيء التي تكلم عنها الله. بقم جميع أنبياته القديسين منذ الدهر، فإن موسى قال للآباء: إن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لـذلك النبي، تُباد من الشعب. وجميع الأنبياء يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لـذلك النبي، تُباد من الشعب. وجميع الأنبياء النبياء. والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ 151 الماء: والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ 151 الذي المناء الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ 151 الذي المناء الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ 151 الذي المناء الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً الإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ 151 المناء الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً الإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ 151 المناء الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً الإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل

#### التعليق:

١ - لاحظ: اويرسل - أي الله يرسل - يسوع المسيح المبشر به لكم قبل من الذي سيرسل يسوع المسيح؟ فإن النص يدل على اثنين:

١ – مُرسل وهو الله. ٢ – ومُرسَل وهو المسيخ.

والنصارى الأرثوذكس يعتنقدون أن الله هو المسيح. أي يعتنقدون بواحبد انقلب إلى مسيح. وعلى اعتقادهم هذا يخرج النص من بين أيديهم ولا يشهد لهم.

٢ - لاحظ: "بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض" واعلم: أن إسماعيل من نسل إبرآهيم.
 لقوله: "بإسحق يُدعى لك نسل، وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك" [تكوين ٢١:

٣ – لاحظ: أن موسى قــال عن المسيح الرئيس:إنه مثلي.وقــال:أبن يأتي مثلي من بني

<sup>(</sup>١) ترجمة اليسوعبين. المزمور السابع عشر بعد المائة.

إسرائيل. وحدد المثلية بالحروب والانتصار على الأعداء والملك. وعسيسى من بني إسرائيل. فلا يكون هو المماثل لموسى ـ عليه السلام ـ.

٤ - لاحظ: "ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي، تُباد من الشعب، أي يكون النبي الآتي محارباً ومنتصراً على أعدائه. وعيسى قال: "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله» ولم يحارب ولم ينتصر.

## المحاولة الخامسة من بطرس:

أولاً: تنبأ داود ـ عليه السلام ـ عن نبي الإسلام ﷺ في المزمور الثامن عشر بعد المائة (١٠) بعبارات تفيد بأنه:

أ - سيكون محارباً ومنتصراً فباسم الرب أدمرُّهم.

ب - لا يقتل بيد أعــدائه: «لا أموت بل أحيا، وأُحدَّث بأعــمال الرب. قد أدبني الرب
تأديباً، ولكن لم يسلمني إلى الموت».

ج- من النسل المحتقر في أعين بني إسرائيل «الحجر الذي رذله البناءون، هـ و صار رأساً للزاوية، من عند الرب كان ذلك. وهو عجيب في أعينا الله ونسل إسماعيل تسل محتقر في نظر اليهود؛ لأنهم من سارة الحرة، والإسماعيليون من هاجر، والمراد من الحجر المرقرض : بنو إسماعيل الأنهام من الله أعطاه بركة مساوية لبركة إسحق أخيه واليهود يكرهون الإسماعيلين؛ لأنهم من هاجر.

د - وكان الحج إلى الكعبة من قبل محمد على وكان الحجاج يسوقون الهدي من البقر والمعنر إلى الكعبة فإذا وصلوا إلى الكعبة كانوا يربطون الذبيحة عندها. وهذا هو معنى ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إلى البَّتِ الْعَتِيقِ ﴾ ومشار إلى هذا المعنى في الزبور بقوله: "فزينوا العبد بأغصان مشبكة إلى قرون المذبح"

ه- - مبارك من الله. لقوله: "مبارك الآتي باسم الرب"

و - مشهود له من عند علماء بني إسرائيل الكهنة وذلك لانه مذكور في كتب التوراة التي معهم القوله:

وهذا هو نص المزمور: «اعترفوا للرب؛ لأنه صالح. لأن إلى الأبد رحمته لبقل إسرائيل: إنّ إلى الأبد رحمـته لبقل بيت هارون: إن إلى الأبد رحـمته ليقل المتـقون للرب: إن إلى الأبد رحمته، من الضيق دعوت الرب فــاستجاب الرب لي بالرُّحب. الرب معي. لا أخاف. وماذا يصنع بي البشر؟ الرب صعي بين ناصري، فأرى خيبة مبغضي . الاعتصام بالرب خير من الاتكال على البشر الاعتصام بالرب خير من الاتكال على العظماء . أحاطت بي جميع الامم . باسم الرب أدمرهم . أحاطوا بي ثم أحاطوا بي . باسم الرب أدمرهم . أحاطوا بي كالنحل ، ثم خمدوا كنار الشوك . باسم الرب أدمرهم . لقد دفعتني لكي أسقط ، لكن الرب نصبوني . الرب عزتي وتسبيحي . لقد كان لي خلاصاً . صوت ترنم وخلاص في أخبية الصديقين . يمين الرب صنعت بباس . يمين الرب ارتفعت . يمين الرب صنعت بباس . لا أموت بل أحيا ، ولكن لم يسلمني إلى المرت الديبا ، ولكن لم يسلمني إلى الموت . افتحوا لي أبواب البر ، فأدخل فيها وأعترف للرب . هذا باب الرب . فيه يدخل الصديقون . أعترف بذلك ؛ لأنك استجبتني وكنت لي خلاصاً .

الحجر الذي رفك البناءون هو صار رأساً للزاوية ، من عند الرب كان ذلك وهو عجيب في أعينا . هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ، فلنبتهج ونهلل فيه . يا رب أنحج . مبارك الآتي باسم الرب ، باركناكم من بسيت الرب . الرب هو الله . وقد أنارنا . فزينوا العيد بأغصان مُشبكة إلى قرون المذبح . أنت إلهي فاعترف لك . اللهم إني أرفعك . اعترفوا للرب ؛ لأنه صالح ؛ لأن إلى الأبد رحمته الرموو ١١٧٦ .

هذا هو نص المزمور. وفيه: "الحـجر الذي رذله البناءون هو صار رأسـاً للزاوية. من عند الرب كان ذلك. وهو عـجيب في أعيننا» وفي ترجـمة البروتــــتانت: "الحجر الذي رفـضه البناءون هو صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا. وهو عجيب في أعيننا»

ثانياً: استدلال عيسى بن مريم على مجئ نبي الإسلام بزبور داود:

 ١ - تنبأ دانيشال النبي عن قبيام مالكوت السمنوات على الأرض، بعد زوال المملكة الرابعة، وهي مملكة الروسان. في الأصحاح الثاني والسنابع من سفره. وهو مشنووح شرحاً وافياً في كتاب البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل».

٢ - نادى عيسى - عليه السلام - في بني إسسرائيل مع يوحنا المعمدان بقوله: «توبوا؛
 لأنه قد اقترب ملكوت السموات (منى؛ ١٧:).

٣ - ضرب عيسى ـ عليه السلام ـ أمثلة لملكوت السموات. ومن الأمشلة التي ضربها: مثل ورد معناه في القرآن الكريم. وهو: «يُشبه ملكوت السموات. حبة خردل. أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور. ولكن متى نمث في في أكبر البقول. وتصير

شجرة؛ حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها"[متى٢١:١٣\_٢١] .

وفي القـــرآن الكريم: ﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتُونَ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ [الفتح:٢٩] أي أن المـــلمين في البدء. يكونون قلة قليلة، ثم يكثرون في الأرض.

٤ - ومن الأمثلة التي ضربها عيسى ـ عليـ السلام ـ لملكوت السمـوات مثل الكراًمين
 الأردياء. والغرض من ضربه: هو بيـان انتقال الملك والشريعة مـن بني إسرائيل إلى أمة بني
 إسماعيل.

ولما استبعد علماء بني إسرائيل هدف، قال لهم عيسى \_ عليه السلام \_ : هذا هو الذي تنبأ عنه داود في المزصور الثامن بعد المائة بقوله: «الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأساً للزاوية» ثم صرح لهم بنزع الملكوت منهم إلى أمة أخرى. هي أمة بني إسماعيل؛ لأن له بركة.

قال عيسى . عليه السلام .: «اسمعوا مثلاً آخر: كان إنسان رب بيت غرس كرما، وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة وبنى برجاً وسلَّمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الاثدار. أرسل عبيده إلى الكرامين، ليأخذ أثماره. فأخمذ الكرامون عبيده، وجلدوا بعضا، وتتأوا بعضاً، ورجموا بعضاً. ثم أرسل إليهم ابنه قائلاً يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا قيما بينهم: هذا هو الوارث. هلموا نقتله وتأخمذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟

قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا ردياً، ويُسلَّم الكرم إلى كرامين آخرين، يُعظونه الاثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب (1): الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأي الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لامة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر؛ يترضَض ، ومن سقط هو عليه ؛ يسحقه.

ولما سمع رؤساء الكهنة والفَرِّيسيُّون أمشاله؛ عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يطلبون أنـ يمسكوه، خافوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم مثل نبي الرمني ٤٦٦،٢٣:٢٦ .

 <sup>(</sup>١) يقصد المزمور المئة والثامن عشر في ترجمة البسروتستانت، وهو المئة والسابع عشـر في ترجمة الآيا-اليسوعيين.

## ثالثاً: تضليل بطرس في كلام داود وعيسى بن مريم:

شفى بطرس رجلاً أعرج، فاجتمع الناس حبوله، فخاطبهم قائلاً: اليا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. إن كنا تُفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلبوماً عند جميعكم، وجميع شعب إسرائيل: أنه باسم يسبوع المسيح الناصري الذي صلبت موه أنتم، الذي أقيامه الله من الأموات. بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أنها البناءون، الذي صار رأس الزاوية. وليس بأحد غيره الخلاص. الحجر الذي اسماء قد أعطي بين الناس، به ينبغي أن تخلصاً [اعدال ١٣٠٨:١]

## الرد على بطرس:

أنت تحتج بالمزمور على صحة نبوة عيسى عليه السلام - والمزمور الذي تحتج به يشهد بأن النبي المنتظر لايقتل ولا يُصلب ويشهد بأنه نبي لا إله ، ويشهد بأنه مسيخبر الدين . وعيسى عندكم أيها النصارى هو الله رب العالمين متجسداً .على مذهب . وهو إله ثان . على مذهب . وعلى اعتقاداتكم ، وعلى قول المسيح نفسه بأنه لم ينقض شريعة موسى ولم ينسخها ، لا يكون المزمور حبجة لكم . ثم إن عيسى قال : إن الملكوت يُنزع غصباً من اليهود ، أي يُنزع بالحرب والقتال الشديد . ويُسلم إلى أمة أخرى . وأنتم أيها النصارى واليهود أمة واحدة . فالمزمور ليس لكم .

## المحاولة السادسة:

لما وصل بطرس ويوحنا إلى رفقاتهما، وأخبراهم بحاليهما مع رؤساء الكهنة والشيوخ. رفع الجمسيع صوتاً إلى السله. وقالوا: "أيها السيد أنت هـ والإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الفائل بفم داود فتاك: الماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض، واجتمع الرؤسساء معاً على الرب وعلى مسيحه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته: هيرودس وبيلاطس البُنطي، مع أمم وشعوب إسرائيل!

## تفسير الكلام:

تحدث داود \_ عليه السلام \_ في المزصور الثاني عن نبي الإسلام ﷺ بلقب : "ابسن الله" على عادة بني إسرائيل في تلقيب أنبيائهم، بل وكل قرد فيهم، بلقب "ابن الله" على معنى أنهم منتسبون إليه، لا إلى الشيطان، أو إله غير الله تعالى. فاقتبس بطرس ورفاق عبارة داود، وألصقوها بعيسى - عليه السلام - وهي أصل أقنوم الابن في عقائد النصارى. وعلى ذلك. فسمن يبغي هدم التشليث من أساسه، عليه أن يذكر نبوءة الابن ثم يناقش فيها النصاري. وبالمناقشة فيها ينهدم التثليث من أساسه، ولا تقوم له قائمة.

## نص كلام داود:

«لماذا ارتجت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معاً، على الرب وعلى مسيحه. قاتلين: لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ريطهما. ألساكن في السموات يضحك، الرب يستهزئ بهم. حينتُل يتكلم عليهم بغضبه، ويرجفهم يغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسالني فاعطيك الأمم سيسراناً لك، وأقاصي الأرض ملكاً لك. تخطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خزّاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف. واهشفوا برعدة، قبّلوا الابن لشلا يغضب؛ فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل ينقد غضه، طوبي لجميع المتكلين عليه المورد؛ ].

## التعليق:

إن هذا النص لا يدل على عسيسى ـ عليه السلام ـ لانه لم يحطم أعداءه بقضيب من حديد، ولأن عيسى نفسه قال للحواريين:إن البن الله اسيأتي من بعدي، ويجب أن تكرموا وتؤمنوا به. وقد اقترب مجيئه، ومن يؤمن بكلامه فكأنه كان ميتاً وحيي، ومن صفات الابن الآتي:أن الله أعطاه حياة في ذاته، كذلك أعسطى الابن أيضاً أن تكون له حسياة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً؛ لأنه ابن الإنسان [يوه: ٢٥-١١].

## محاولة النصاري جعل نبوءة «ابن الله» على عيسى ـ عليه السلام ـ:

آ - إن بطرس ورفقاءه قبد طبقها على يسبوع، على معنى: أن ملبوك الأرض ورؤساء الأرض - كل الملوك والرؤساء - تآمروا عبلى حبربه وقبال بطرس ورفيقناؤه: أن الملوك والرؤساء همنا هيردوس وبيلاطوس، الواليان على فلسطين من قبيل قيصر الرومان. ومن يصدق هذا؟ هل هما كل ملوك الأرض ورؤساء الأرض؟ وفي الإنجيل أنهما لم يتآمرا على يسوع المسيح . وإنما المتآمرون عليه هم بنو إسرائيل من دون الناس.

فني إنجيــل يوحنا: "ثم دخل بيلاطس أيضاً إلى دار الولاية.ودعا يــــوع، وقال له:أنت

ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: العلّي أنا يهودي؟ أُمَّتك ورؤساء الكهنة أسلمبوك إليّ. ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لكان خدامي يُجاهدُون، لكي لا أُسلّم إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هذا العالم، لكان خدامي يُجاهدُون، لكي لا أُسلّم إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا فقال له بيلاطس: أفانت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول: إني ملك لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أثبت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضاً إلى اليهود، وقال لهم: أنا لست أجد فيه علّة واحدة البو ٢٢١٠٨٥].

من هو هذا الذي يفهم من ذلك النص أن بيلاطُوس قــد تآمر على المسيح؛ رجل يتمول: «أنا لست أجد فيه علة واحدة» أي أيَّ سبب يستوجب به أن يؤذى.

هل يقال في حقه: إنه تأمر على المسيح؟

وانظر إلى قول المسيح: «أتيتُ إلى العالم لأشهد للحق، فهل شهادته للحق، تدل على أنه المسيح الملك المائل لموسى في الحروب والملك هل هو في مشوله أمام بيلاطس كان قد أسس عملكة لا تنقرض أبداً؟ كما يقول دانيال عن المسيح الرئيس.

هذا من جهــة بيلاطس. وأما من جــهة هيرودوس. فــإن لوقا يقول: إن بيـــلاطس أرسيل المسيح إلى هيرودوس لمحاكمته "وأما هيرودوس فلما رأى يسوع فرح جداً لانه كان يريد من زمان طويل أن يراه، لسماعه عنه أشياء كثيرة. وترجَّى أن يرى آية، تُصنع منه، [لو ٨:٢٣]

فهل كان هيرودوس من المتآمرين على يسوع؟ ألم يفرح بلقاته؟

ب - وضع كاتب سفر أعمال الرسل في قصة فيأتيوس والخصي الحبشي: «أن يسوع المسيح هو ابن الله» [13 ٨٠٠٨].

ج - احتج بُولُـوس بسفر المزامير وغيسر، على أن عيسى - عليه السلام - هو المسيح الرئيس. قضال: «كما هو مكتوب أيضاً في المـزمور الثاني: أنت ابني، أنا السيوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعـود أيضاً إلى فساد. فهكذا قال: إني سأعطيك مراحم داود الصادقة (١٠). ولذلك قال أيضاً في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فساداً ( اع ٢٣:١٣ ـ ٢٥]

<sup>(</sup>١) اوأقطع لكم عهداً أبدياً. مراحم داود الصادقة, هو ذا قد جعلته شارعاً للشعبوب. رئيساً وموصياً للشعوب؛ إلى ٣:٥٥ - ٤} اأيها الرب الإله لا ترد وجه سيحك. اذكر صراحم داود عبدك ٢٤ أخ ٢:٢٤٦ أ.

د - وفي سفر الأعمال عن بولس: «لأنه كان باشتاد يفحم اليهود جهراً، مبيناً بالكتب: أن يسوع هو المسيح». [1] ٢٨:١٨] ومن النبوءات عن المسيح نبوءة ابن الله.

هـ - "وأما شاول. فكان يؤداد قوة، ويحير اليهود الساكنين في دمشق، سحققاً: أن هذا هو المسيح" [اع ٢٢:٩].

## المحاولة السابعة:

في الأصحاح السابع من سفر دانيال: أن أربعة ممالك تقوم على الأرض. والرابعة هي علكة الروم. والذي يزيلها من أرض فلسطين هو «ابن الإنسان» الذي سيرسله الله إلى العالم وينصره ويؤيده. وعبر دانيال عن أتباعه بأن عملكته إلهية لأن شريعته من رب السماء، لا من قوانين البيشر ووصيايا الناس، قال دانيينال في حلم رآه بعدما حكى عن الممالك الأربعة: اكنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سبحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى البقديم الأبام، فقربوه قدامه: فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً؛ لتتبعد له كل الشبعوب والامم والالسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته مالا ينقرض الداريوريا).

ويقول النصارى: إن المراد بالممالك:

١ – بابل. ٢ – وفارس. ٣ – واليونان. ٤ – والرومان.

ريقولون أيضاً: إن «ابن الإنسان» ويترجمونه أيضاً «ابن البشر» هو المَسيًا الرئيس. فمن هو المسيا الرئيس؟

## احتجاج عيسى ويحيى بكلام دانيتال على مجئ محمد عيد

روى متى: «وفي تلك الأيــام جاء يوحنا المعمــدان يكرز في برية اليهــودية قائلاً: توبوا؛ لانه قد اقترب ملكوت الــموات؛ [متى٢٠١٢] .

وروى متى: "من ذلك الزمـــان ابتدأ يـــوع يكوز ويقول:توبوا؛ لأنه قـــد اقترب ملكوت الــــوات! [منى:١٧:] .

وإذا قالا معاً: "اقترب ملكوت السموات" فقول يوحنا: "يأتي بعدي من هو أقوى مني. الذي لست أهلاً أن النحتي وأحل سيور حدائه" [مز ٧:١] .

يكون عن نبي الإسلام محمد صاحب ملكوت السموات.

ولكن النصارى قالوا: إن ملكوت السموات هو ملكوت عيسى ـ عليه السلام ـ وقالوا: إن يحسى كان يعني بالذي يأتي من بعده؛ يسمع المسيح . كيف هذا؟ كيف هذا مع قول

غصن الرب في سفر إشعياء النبي-

المسيح نفسه: •ولست أنا بعدُ في العالم؛ [يو١١:١٧] .

كيف هذا وقد ظلت دولة الرومان قائمة إلى أن أزالها محمد ﷺ؟

محاولة استفانوس جعل عيسي هو ابن الإنسان صاحب ملكوت السموات:

وضع كاتب سفر أعمال الرسل في قصة استشهاد استفانوس: «أنا أنظر السموات مفتوحة، وابن الإنسان قائماً عن يمين الله» [اع ٢٥٦].

#### المحاولة الثامنة:

قال يوحنا المعمدان عن نبي الإسلام ﷺ : ايأتي بعدي من هو أقوى سني، الذي لست أهلاً أن أنحنى وأحل سيُّور حذاته [مر ٧:١] .

•أجاب يسوع: إن الآيات التي يضعلها الله على يدي، تُظهر أني أتكلم بما يريد الله. ولست أحسب نفسي نظير الذي تقبولون عنه؛ لأني لست أهلاً أن أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله، الذي تسمونه مَسيًّا [برنابا ٢٠:٤٢. ١٥].

فعيسى \_ عليه السلام \_ قال عن نبي الإسلام ﷺ بمثل ما قال يوحنا المعمدان. وهو قول يدل على التواضع له والاحترام.

وكاتب سفر أعمال الرسل قال: إن المعمدان يقصد بمن سيأتي من بعده يسوع الذي يدعى المسيح . قال: الفحدث في ما كان أبلُّوس في كورنشوس ، أن بُولس بعدما اجتاز في النواحي العالمية ، جاء إلى أفسس . فإذ وجد تلامية ، قال لهم : هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له : ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس ، فقال لهم : في ماذا اعتمدتم ؟ فقالوا : بمعمودية يوحنا . فقال بولس : إن يوحنا عمّد بمعمودية التوبة قائلاً للشعب : أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده . أي بالمسيح يسوع القالم الهري الله يأتي بعده .

#### المحاولة التاسعة:

الروح القدس: تعبير الروح القدس عند النصارى، هو تعبير خاص بالمبيا المنتظر، واسمه عندهم "بيسراكليت، ولقبه «الروح القدس، فهم عندهم "بيسراكليت، ولقبه "المؤلس، وإذا قالوا: نعن ننتظرون المسيا الرئيس، والكلمة العبرائية «بيراكليت» ينطقونها "باراكليت، وهي بفتح الباء على اسم «أحمد».

وقد نطق عيسى ـ عليه السلام ـ باسم أحمد «بيراكليت» وقال في أوصافه: إنه سيعلم كل شئ، وسيُذكّر بكل ما قاله المسيح للحواريين. وقد ضلل النصاري في "بيراكليت الروح القدس" بما يني:

١ - ادعوا:أن عيسى ما تطق اباركليت، التي هي اسم أحمد، وإنما نطق ابيراكليت،
 التي تعني الآتي من بعد المسيح.

٢ – ادعوا:أن الروح القدس ليس لقباً لبيراكليت، وإنما هو لقب للإله الثالث في ثالوث
 الآب والابن والروح القدس.

٣ - قالوا: إن يوحنا المعمدان عُمَد بالماء، وأن كل من يؤمن بالمسيح سبعمد بالروح
 القدس. فما هو معنى التعميد بالروح القدس عندهم؟

هو أن كل من يؤمن بالمسيح رباً وإلهاً مصلوباً عن خطايا العالم، يحل عليه إلهام من الله، ليفعل الخيسر ويتأى عن الشر. وكتبوا في الإنجيل بعد حادثة صليه أنه ظهر لهم ونفخ في وجوه تلاميذه، وقال لهم : "اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه، تُغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكته 1يو ٢٢:٢٠١٠.

٤ - حذف وا كلمة ابيراكليت اووضع وا اليوم في تراجم الإنجيل المعزَّى اوفي الإنجيل عربي وإنجل عربي وإنجليزي، وضعوا المعين هكذا: الوأما الروح القدس المعين، الذي سيرسله الآب باسمي؛ فإنه يعلمكم كل شئ، ويذكركم بكل ما قلته لكم اليم ٢٦:١٤].

But the Conusellor, the Holy Spirit, When the Father Will Send in my name, will teach you all things and will remind you of every thing I have said to you.

وفي القَـرآن الكريم: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ غَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥] .

والروح المسئول عنه هو "بيسواكليت الروح القدس" الذي هو محمد رسول الله يَجْ الله عَلَم الله عَلَم الله ولا راد لامره، ولا يسألونك لماذا يأتي وشريعة موسسى معنا؟ وأجاب: بأن هذا أمسر الله، ولا راد لامره، ولا معقب لحكمه. وأنتم أيها السائلون من أهل الكتاب ﴿ مَا أُوتِيتُم ﴾ من عيسى عليه السلام و مُن العُلْم إلا قليلة ﴾ لقوله في الإنجيل: إن الروح يعلمكم كل شئ. وهذا يدل على أن عبسى علم قليلاً من العلم. ولا يمكن أن يكون قوله: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَن العلم إلا قليلاً ﴾ خطاب لجميع بني آدم أو للمسلمين وحدهم وذلك لان محمدا على علم كل شئ. فقد قال عمالي: ﴿ وَيُعلَمُكُم مَا لَمُ تَكُونُوا وَسَالَى: ﴿ وَيُعلَمُكُم مَا لَمُ تَكُونُوا

تُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٥٨] .

#### المحاولة العاشرة:

## محاولة استفانوس لجعل عيسي هو النبي المماثل لموسى:

وضع كاتب سفر أعـمال الرسل على لــان استفـانوس وهو يحاجُ اليـهود: «هذا هو سوسى الذي قال لـبني إسرائيل:نـبيــأ مشـلي سيــقـيم لكم الرب إلهكم من إخــوتكم.له تسمعونه.

ثم قال لهم: اليا قساة الرقاب، وغير المختونين بالقلوب والآذان. أنتم دائماً تقاومون الروح القدس. كما آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم، وقد قمتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجئ البار، الذي أنتم الآن صرتم مسلّميه وقاتليه؟؟ [اع٧].

## محاولات بولس لجعل عيسى هو المسيح الرئيس:

وما فعله بطرس واستضائوس وغيـرهما ؛فـعله بوَلس. وهذا واضح في الرسـالة إلى العبرانيين. فإنه قد اقتبس «أنت ابني.أنا اليوم ولذتك» وغيرها.

قال ما نصه (1): «الله بعدما كلَّم الآباء بالأنبياء قديمًا، بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة، في ابنه، الذي جعله وارثأ لكل شئ، الذي يه أيضاً عمل العالمين. الذي هو بهاء مدده، ورسم جوهره وحاملٌ كلَّ الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطاياتا؛ جلس في يمين العظمة، في الأعالي، صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم.

لأنه لمن من الملائكة قال قط: "أنت ابني. أنا اليوم ولدتك" وأيضاً: "أذا اكون له أباء وهو يكون لي ابناً" وأيضا: "منى أدخل البكر إلى العالم، رياحاً، وخدامه لهبب نار" وأما عن الابن: "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، فنضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البِر، وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركاتك" و"أنت يا رب في البدء أمست الأرض والسموات هي عمل يديك. هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى، وكرداء تطويها؛ فتتغير، ولكن أنت أنت، وسنوك لن تفنى " ثم لمن من الملائكة

 <sup>(</sup>١) الاقتساسات في النص: سنرمور ٧:٢ صمسوتيل الثاني ١٤:٧ منزمور ٧:٩٧ تثنية ٢٣:٣٢ سنرمور ١٤١٠٤ .
 ٢:١٠٤ منرمور ٧:٤٥ هـ منرمور ٢٦:١٠٢ ـ ٧٢ منرمور ١:١٠١٠ .

قال قط: «اجلس عن يميني، حسنى أضع أعداءك موطئاً لقدميك»؟ أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة؛ لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؛ [عبر١١٠٤].

#### الملاحظات:

١ - ما المراد بابنه؟

جـ - إنه هو المسيح المنتظر.

٢ - ما هو الدليل على أن الله سيرسل المسيح المنتظر إلى العالم؟

جـ - الدليل هو:

أ - أنت ابني. ب - كرسيك يا ألله. جـ - اجلس عن يميني. . الخ.

٣ - هل هذه الأدلة تدل على عيسى، أم تدل على محمد رسول الله؟

ج - ههنا تكون المناقشة بين المسلمين وبين النصارى. وسيأتي البيان.

## ابن الله هو المسيح المنتظر

وإذ أراد النصارى قفل باب النبوة في وجه محصد رسول الله الآتي من الأُمِّيين بني إسماعيل نوراً وهدى للناس. كتبوا سفر أعمال الرسل، لتطبيق كل نبوءات التوراة التي هي كلها لمحمد والتي طبقها المسيح عيسى بن مريم نفسه عن نبي الإسلام والله على عيسى عليه السلام . في مجيته الثاني، آخر الزمان.

ثم نظروا في الأناجيل الأربعة المقدسة عندهم، ووضعوا فيسها عبارات تدل على أن عبسى: هو ابن الله الذي هو المسياء أي المسيح الرئيس ثم أنساعوا في العالم: أن لاهوت المسيح واضح في الأناجيل لمن يرى والحقيقة: أنه لا تُوجد في الأناجيل أي عبارة تدل على لاهوت المسيح ولا بنوته لله بنوة طبيعية وكل ما فيها عن "ابن الله" يعنون به: أنه المسيح الرئيس. وقد فات هذا الأمر على بعض المؤلفين الناقلين عن غيرهم بلا تثبت، مع أنهم لو قرأوا بانقسهم تصوص الكتب الادركوا مثل ما أدركنا.

انظر إلى بدء إنجيل مرقس. ونصه: "بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله" ما المراد بهذه العبارة؟ المراد بها عندهم: أنه هو المسيح السرئيس. يريدون أن يخدعوا العالم بأن يسوع هو المسيح المنبّ عنه في المزمور الثاني بلقب «ابن الله» ولذلك كتبوا بعدها مباشرة: "كما هو مكتوب في الانبياء، ثم ذكروا نصوصاً من أسقار الانبياء، وأولّوها تأويلاً سيئاً، لندل على أن عبى هو المسيح» لا «مسيح»

وفي إنجيل يوحنا عقب ذكر المائدة السماوية، حشر محرفوا الإنجيل هذه العبارة: فونحن

97

قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح. ابن الله الحيَّة [ير٦:٦٩] .

يريدون أن يقولوا: إن بطرس ورفاقه عرفوا: أن عيسى هو : «المسيح الرئيس» الملقب من داود بلقب «ابن الله». و«الله الحي» في النص يكذب النصارى في قولهم بموت المسيح على الصليب. لأنهم يقولون هو الله. فإذا كان هو الله فكيف يموت وهو الله؟

وما عدا هذا. فكل الأناجيل توضح أن عيسي رسول الله.

١ - في إنجيل لوقا. يقـول المسيح: الا يقدر خادم أن يخدم سيـدين؛ لأنه إما أن يُبغض
 الواحد، ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتـقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال؛
 [لو١٢:١٦].

٣ - وفي إنجيل مرقس: افقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه
 وفي بيته [مز1:1] ،

 ٤ - وفي إنجيل متى: يقــول عيسى ـ عليه السلام ـ: امن يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني، يقبل الذي أرسلني ا [منى ١٤٠:١٠].

# نصوص من كلام العلما. تدل على أن عيسى ليس هو المسيح الرئيس

في كتاب الأدلة الكتابية (١) ما نصه: "يقول كيزيتش تحت عنوان: المسيح في اليونانية Christos كريستوس والعبرية Mashiah ماسيًّا: وفيما بعد وعندما قوى التعلق بالقومية اليهودية وخاصة في العصر الهليني؛ أخذ الرجاء الماسياني معاني سياسية، فكان معاصرو يسوع يتوقعون مجئ زعيم قومي، وملك قومي، يلعب دور مسيح الرب، ويخلص شعبه من النير الروماني، ويعيد الملك إلى إسرائيل، وكانت الجموع التي تقبلت بعبطة كلام يسوع وتلاميذه، تشارك في هذا المفهوم لمجئ الماسيا. وقد استمرت في هذا العهم وهذا الرجاء حتى النهاية» (١).

<sup>(</sup>١) واسمه أيضاً حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ـ نشر دار الفضيلة بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) ص ٧٦ ـ ٧٧ المسيح في الأناجيل.

ويقول كيزيتش تحت عنوان ابن الإنسان: «أما الآيات الأساسية في الأصحاح السابع من دانيال، فهي: «ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن الإنسان، آتياً على سحاب السماء، فبلغ إلى قديم الأيام وقرب إلى أمامه، وأوتي سلطاناً ومجداً وملكاً، فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه. وسلطانه سلطان أبدي لايزول، وملكه لا ينقرض الانادال ١٤:١٤.

ولكن ابن الإنسان الذي ينصــر "قديسي العليَّ" [دانيــال ١٨:٧] يعطي ملــكاً أبدياً، وابن الإنسان هذا هو ملك الملك الأبدي وماسيًّا"<sup>(١)</sup> أ. هـ.

ويقول كيزيتش: "بين علماء العهد الجديد من يزعم أن يسوع لم يعلن أبداً أنه مسيا، وإنما الكنيسة اخترعت بعد قيامة المسيح من الأموات «السر الماسيّاني» ويقولون بأن العبارات الماسيانية المدونة في الأناجيل ليست ليسوع، بل من وضع الكنيسة».

ويشير كيزتش إلى مرجعه بالآتي:

Wred The Messianic Secret in the Gospels 1901

في كتاب:

Albert Schweitzer: The Quest of the Historical jesus, New York, Macmillan, 1961, pp.330 - 348

قَبِلَ أكبر ممثلين لحركة النقد الحديثة المعروفة بنقد الأشكال الأدبية، بــولتمان وديببليوس نظرية هويرده. يعتقد بولتمان:أن المسيح لم يؤمن أنه هو الماســيا. هذه النظرة أصبحت عقيدة في مدرسة بولتمان،وتبين الكثير من طريقة تقســيوه للإنجيل.ويعتقد أتباع "بولتمان" أن الــر الماسيًّاني لا يمت بصلة إلى حياة بــوع وتعاليمه.

#### سيد داود:

ويقول كيزتش: "عندما كان يسوع يعلم في الهيكل، استشهد بالمرسور ١١٠ سائلاً: "كيف يقول الكتبة:إن المسيح هو ابن داوده؟ مادام داود نفسه قد قال: "قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك، ثم أضاف قائلاً: "فداود نفسه يدعوه رباً، فكيف يكون هو ابنه؟ [مرتس ٢٠٤١٢-٣٠].

يظهر من تســـاؤل يسوع أن لقب اابن داودا الذي كانت له جذور عـــيقة في التـــوقعاتِ الماسيَّائية الشعبية لم يكن كافياً، للتعبير عن ماسيانية يسوع، وهدف عمله الخلاصي، ٢١١أ. هــ.

<sup>(</sup>١) ص ٧٩ \_ ٨٠ المسيح في الأناجيل.

<sup>(</sup>٢) ص ٨٣ المسيح في الأناجيل.

## بر نابا ينقل عن عيسى علسه السلام أن المسيًّا سيأتي من بعده

«أجاب الكاهن: إنه مكتسوب في كتاب موسى: إن إلهنا سسيرسل لنا مسيسا، الذي سيأتي لبخيْرنا بما يريد الله، وسيأتي للعالم برحمة من الله. لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق: هل أنت سبيًا الله الذي نتظره؟

أجماب يسموع: حقماً إنه أنده وعمد هكذا، ولكني لست هو. لأنه خملق قبلي وسيماتي يعمدي<sup>(1)</sup>، أجاب الكاهن إننا نعتقمه من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس الله لذلك أرجوك ياسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حباً في اللمه بأية كيفية سيأتي مسيا.

أجاب يسرع : لعمر الله الذي تقف بحضرته نقسي : أني لست مسيا الله، الذي ننظره كل قبائل الأرض، كسما وعد الله أبانا إبراهيم (٢) قائلاً: بنسلك أبارك كل قبائل الأرض، [بسر

## المسينًا في توراة موسى،

إن الكاهن يقول لعيسى - عليه السلام -: "إنه مكتبوب في كتاب موسى: إن إلهنا سيرسل لنا مسيا وهذا المكتبوب موجود إلى الحبن في الأصحاح الثامن عشر من سفر النثنية. وهو "بُنيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي. له تسمعون " يقول الأنبا أثناسيوس في تفسيره الإنجيل يوحنا: "كان موسى النبي قمد قال لليهود: يقيم لك المرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون النبي الله المدادا .

وقد كان المنهوم المباشر لهذه النسوءة: إنها عن يشوع الذي جاء بعد موسى. ولكن اليهود فهموها دانماً: أنها عن نبي من نوع آخر، يقيم عهداً جديداً معهم. هو عهد المسياه أ. هـ.

راة صح وثبت أن النبي الأمي في الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية هو محمد ﷺ يكون هو المسيما. وما قساله برناب هو هو نفسه الذي قساله هؤلاء الذين حكى كملاسهم اكبزتش...

<sup>(</sup>١) يو حنا ١: ١٥ .

<sup>14:</sup> TT LE (T)

رينان يعتقد أن عيسى ليس هو المسيا:

والفياســـوف الفرنسي رينان يؤكد أن عيـــــى ليس هو المــيا المنتظر، فــاِن يـــوع أعلن أن المــيا سيأتي من بعده. وقال: إن يـــوع كان تلميذاً للربي هلليل (١) .

وقال «شارل جنيبير» <sup>(۲)</sup>: إن عيسى لم يعترف بأنه هو المسيح أوليس هو .

نقل القس الدكتور فهيم عزيز عن علماء الغرب كلامهم عن المسيًّا:

يقول: "إن كشيرين من عسلماء الغرب ينكرون أن يسموع كان يتصمرف ويتكلم كمسيح اليهود، أو المسيا الذي كان ينتظره العهد القديمة (٢٠).

التعليق:

أيها النصارى: أنتم تقولون: إن نبوءة «يُقيم لك الرب إلهك نبياً» هي التي تدل على المسيا. وهي تدل على محمد ﷺ فيكون هو. فلماذا رفضتم إنجيل برنابا الذي بين لكم: أن المسيا هو محمد رسول الله؟

لماذا ترفضونه؟ ها إن ما قاله برنابا عن المسيا، هو نفسه ما قاله العلماء اليوم. بل هو نفس صريح الأناجيل الأربعة. فإن عيسى \_ عليه السلام \_ لما سسال عن النسل الذي سيظهر المسيا منه. وأجابوا بأنه نسل داود؛ ويتخهم على قولهم. وقال لليهود: لو كان من نسله، ما كان يدعوه بسيده. [متي١٤٤٢] إلح] .

<sup>(</sup>١) ص ٨٣١ حياة المسيح للدكتور فردريك ـ فارار.

<sup>(</sup>٢) نرجم كتابه الدكتور / عبد الحليم محمود. ونقل عنه هذه العبارة الدكتور رءوف شلبي.

<sup>(</sup>٣) ملكوت الله ص ١٦٠ .

# الفصل السادس في الشُّهَادَة

العالم من علماء بني إسرائيل. إذا قال كلاماً . سوافقاً لمعنى مَّا من معاني التوراة. يكون العالم صادقاً في كلامه؛ لأن التوراة شهدت له بالصدق. وإذا قال كـــلاماً في الدين تدل معانى التوراة على ضده، فإن التوراة تشهد عليه بالكذب.

ومن أجل ذلك كان علماء بني إسرائيل إذا أصدروا فتوى في الدين، يستشهدون بالتوراة عليها، وعلى سُنتُهم وطريقتهم كان عيسى ـ عليه السلام ـ.

#### شهادة عيسى عليه السلام،

ا - فإنه لما يشمر عجمه وسول الله على طلبوا منه الدلهل من النوراة على تبشهره وذلك لأن النصوص عنه غير واضحة للأميين من البهود وللأميين من الشعوب والأمم.

وقد استــدل من التوراة بنصوص البركــة في إيراهيم وإسماعيل وإســحق، وينصوص من أسفــار الانبيــاء. منها قــول داود نفسه: «قــال الرب لربي: اجلس عن يميني، حــتى أجعل أعداءك موطناً لقدميك».

 ٢ - ولما مسألوه النبي أنت، أم أنت عالم من علماء بني إسسرائيل؟ أجاب بأنه النبي المرسل من الله. واستدل على أنه النبي والمرسل من الله. بالأدلة التالية:

الدليل الأول: شهادة يوحنا المعمدان له.

والدليل الشاني: شهادة المعجزات له. فإنه بفعله المعجزات، يدل على أن الله هو الذي يشهد له

والدليل الثالث: شهادة التوراة بصدق الخبر الذي يذيعه وهو اقتراب زمان محمد ﷺ .

وقد حسشر محمرقوا الأناجيل آية في إنجيل يوحنا تدل على أن توراة موسى كستبت عن عبسى ـ عليه السلام ـ وها هي التوراة بين أيدينا لا تدل عليه.

بقول عيسى \_ عليه السلام \_: اإن كنتُ أشهد لنفسي، فشهادتي ليست حقاً .الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فسشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم كان هو السراج الموقد المنيسر، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنسا فلي شهدادة أعظم من يوحنا؛ لأن الاعمال التي أعطاني الآب لاكملها. هذه الاعمال بعينها التي أنا أعملها؛ حي التي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته وليست لكم، كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو، لستم أنتم تؤمنون به. فنشوا الكتب؛ لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. وهي التي تشهد لي. ولا تريدون أن نترا إلى، لتكون لكم حياة.

مجداً من الناس لست أقبلُ. ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي، ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تضلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً، بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد، لستم تطلبونه؟

لا تظنوا أنسي أشكوكم إلى الآب. يُوجـــد الذي يشكوكم. وهــو هــوسى، الذي علــــه رجاؤكم. لأنكم لو كنتم نصدقون موسى، لكنتم تصدقونني؛ لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لـــتم تصدقون كُتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟؟ [بوحنا ١٤٦-٢١:٥].

#### السان:

١ - إن كنتُ أشهد لنفسي، فشهدادتي ليست حقاً. لماذا؟ لأن التوراة تنص على ثبوت الحكم بشاهدين أو ثلاثة [نتية ١٩:١٩].

٢ - من يشهد لعيسى - عليه السلام - في تبشيره بمحمد؟ . الأعمال التي أعظاها الله له - وهي المعجزات - تشهد له . والكتب تشهد له . ففيها كلام النبي دانيال عن ملكوت السموات، وكلام داود عن الحجر المرفوض من البناءين، وكلام موسى نفسه عن سجئ المماثل له في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ، مع قبوله : لن يظهر مثلي من بني إسرائيل، ونصة على بركة لآل إسماعيل - عليه السلام -.

## شهادة يوحنا المعمدان

البيان:

١ - جاء للشهادة. أي أرسله اللـه تعالى لبشهد بصحة نبـوة محمد ﷺ وذلك بتقـسير نصوص نبوءات التــوراة عنه على وجهها. ولكن النصــارى يقولون: إنه أتى ليشهــد لعيسى، ليس على أنه نبي كسائر الأنبياء مــثل إلياس واليَسعَ. بل على أنه \*المسيح الرئيس\* وهل كان عيسى ملكاً كما كان موسى؟

٢ - النور الحقيقي من هو؟ المعمدان نور، والدعماة المصلحون الصادقون نور. ولكن
 الشهادة لواحد هو النور الحقيقي واحد مميز ومعروف ومعلوم فمن هو؟

٣ - آتياً إلى العالم. فمن هو هذا الذي أتى إلى العالم من بعد المعمدان ويسوع؟

## شهادة الحواريين لحمد

يقول عيسى \_ عليه السلام \_ للحواريين عن محمد رسول الله ﷺ : اومتى جاء المعزَى الذي سأرسله أنا إليكم، من الآب، روح الحق، الذي من عند الآب ينبثق؛ فهو يشهد لي ـ وتشهدون أنتم أيضاً؛ لأنكم معى من الابتداء ١٤ ابو ٢١ -١٠١ على .

وفي ترجمة الإنجيل كستاب الحيساة: "وعندما يأتي المُعين، الذي سسارسله لكم من عتد الآب، روح الحق الذي يتبسئق من الآب؛ فهمو يُؤدّى لي الشهادة. وتؤدونها لي أنتم أيـضاً لانكم معى من البداية».

#### لبيان:

محمد يشهد لعيسى. هذه الشهادة الأولى في النص والحواريين يشهدون لعيسى، هذه هي الشهادة الأخرى.

وليس المراد محمداً نفسه ـ عليمه السلام ـ وإنما المراد:هو وكل مسلم على دينه. فــقرآنه ينوب عنه في غيابه. وليس المراد الحواريين أنفـــهم. وإنما المراد:كل قارئ للإنجيل ينوب عن عيـــى فى غيابه.

وقد شهد محمد بأن عيسى بشر به. وشهد الحواريون بأن عيسى قد بشر بمحمد. ففي القرآن: ﴿ وَأَيْدُنَاهُ ﴾ [البقرة: ٨٨] أي أيدنا عيسى وشهدنا له ﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٨] وهو محمد يرفي وفي الإنجيل: الحديث الطويل الذي أورده يوحنا عن ابيراكليت الروح القدار، وما يزال الحديث يردي الشهادة إلى يومنا هذا.

# المسيح يقول عن نفسه: «أتيتُ لأشهد للحق»

يقول عيسى - عليه السلام - لبيلاطُس: "ولهذا قد وُلدت أنا. ولهذا قد أتيت إلى العالم؛ الأشهد للحق (ربو ٢٧:١٨) .

س: ما هو الحق الذي أتى ليشهد له؟

جـ - لقد دعا مع المعمدان إلى اقتراب ملكوت السموات. فيكون الحق الذي يشهد له،
 هو نفسه الحق الذي يشهد له المعمدان. وهو مجئ النور الحقيقي إلى العالم.

## 作 恭 赤

## الشهادة

## فی

## القرآن الكريم

قَــال تعــالى: ﴿ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُو رَبّنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْتُلُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ مُخْصُونَ ( 13 أَمْ تُقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ فَلُ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللّهُ وَمْنَ أَظْلَمُ مِشَنَ كَتَم شَهَادةً عِندُهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 124.174]

#### البان:

يطلب الله من علماء بني إسرائيل أن يؤدوا الشهادة بصدق نبوة محمد ﷺ وإذا لسم يؤدوها؛ فإنه يشوجِّب على المسلمين إبراؤها من التوراة وأسفار الأنبياء والإنجيل ليخزوهم على ما سكتوا عن أدائه. وذلك لأن الساكت عن أداء الشهادة يكون حجر عثرة في طريق الإصلاح.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لَمْ تَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾؟ [آل عمران.٧٠].

وقــال الله تعالى للــمسلمين في شـخص مـحمــد صاحب الرســالة أن يقــولوا لليهــود والنصــارى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ \*وَمَا اللّهُ بِغَافلِ عَمَّا تَعْمَلُ ﴾ [آل عــران ٩٦] . وقال الله تــعالى: ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُم بهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ عَلَىٰ مثله فَآمَنْ وَاسْتَكْبُرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمُ الظَّالَمينَ ﴾ [الاحتاف: ١١] .

وقال الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدُ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّالمِينَ ﴾ [آل عمران:٨٦]

#### البيان،

في آخر إنجيل يوحنا: يقول عن نفسه: "هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا" ومعلوم أن لفظ الإنجيل معناه شهادة من كاتبه على أنه سمع من المسيح تبشيره بمحمد وهو يؤدي الشهادة كما سمعها من المسيح نفسه. وقال جامعوا كلام يوحنا: "ونعلم أن شهادته حق" أي أنهم أمنوا على شهادة يوحنا. ولو كان يوحنا هو المتكلم بالعلم لما كان يقول: "ونعلم أن شهادته حق. وهذا هو نص العبارة: يقول: "ونعلم أن شهادته حق. وهذا هو نص العبارة: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا، وكتب هذا. ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع. إن كتبت واحدة واحدة؛ فلستُ أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة" 1 بو

# الفصل السابع شهادة أهل الروم

## بعيسى ومحمد عليهما السلام

لأي سبب ظهر عيسى ـ عليه السلام ـ في الزمان الذي ظهر فيه؟ هذا سؤال مهم جداً. لأن أفعال الله مُعلَّلة بحكمة، ولا تخلو من فائدة. والإجابة هي:

أن الله تعالى أرسله إلى بني إسرائيل. كما أرسل إليهم إلياس واليسع وزكريا ويحيى - عليهم السلام - وكلهم كانوا على شريعة موسى. ومن أحكامها في سفر تنشية الاشتراع: أن يؤمن بنو إسرائيل بمحمد على إذا جاء فلماذا ظهر عيسى في ذاك الزمان. وغيره قد سبقه بما جاء به، وعلماء بني إسرائيل يمكنهم أن يقولوا بما قبال؟ وإذا لم يظهر إلياس واليسع وزكريا ويحيى - على سبيل المثال - لتجديد إيمان بني إسرائيل وتذكيرهم بأيام الله؛ فإن التوراة تحل محلهم وعلماء بني إسرائيل يقومون مقامهم. والله قد أظهر كلاً منهم في حينه؛ لحكمة يعلمها. قد تكون لتقوية الإيمان في نفوس المؤمنين، أو آية للناس ورحمة من الله. كما في بعلمها.

ويتعين قسبل الإجابة على هذا السسؤال: ذكرُ قتل بني إسسرائيل للأنبياء، والذين يأمرون بالقسط من الناس فقد حكمى الله عنهم في القرآن الكريم: ﴿الذَّينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَا ٱلاَّ نُؤُمَّنَ لِرَسُولَ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانَ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتْلَتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الرعبوان: ١٨٣].

وفي الشوراة: يقول النبي إرمياء: "من أجل خطايا أنبيائها، وآثام كهنتها، السافكين في وسطها دم الصديقين؛ تاهوا كعُمي في الشــوارع، وتلطخوا بالدم، حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم؟ [مرائي إرمياء ١٣:١٤].

وقال إرمياء عن علماء بني إسرائيل: •ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع -أتسرفون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً وتبخرون للبعل، وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفونها. ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دُعي باسمي عليه، وتقولون: قد أنقذنا. حتى تعملوا كل هذه الرجامات؟ هل صار هذا البيت الذي دُعي باسمي عليه، مُغارة لصوص في أعينكم؟ هائذا أيضاً قد رأيت. يقول الرب الرباء ١١١.٨١٧ . وقال حزقيال: "قد كثَّرتم فتلاكم في هذه المدينة، وملأتم أزقتُها بالقتلى" 1-ر ١١ ـ ٦٠.

وفي الإنج بل: يقول عيسى ـ عليه السلام ـ في رواية متى ـ: الذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة . فسمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة الكي يأتي عليكم كل دم زكي، سُفك على الأرض . من دم هابيل الصُّديق إلى دم زكريا بن برخيا، الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح ـ الحق أقول لكم : إن هذا كله يأتي على هذا الجيل . يا أورشليم . يا أورشليم . يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها المني ٢٢ : ٢٢ .

ويقول عيسى - عليه السلام - في رواية لوقا - : ويل لكم . لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وأباؤكم قبلوهم . إذا تشهدون وترضون بأعمال آبائكم . لأنهم هم قبلوهم ، وأنتم تبنون قبورهم ، لذلك أيضاً قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلاً . فيقتلون منهم ويطردون . لكي يُطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء ، المهرق منذ إنشاء العالم . من دم هابيل إلى دم وكريا ، الذي أهلك بين المنبع والبيت . نعم أقول لكم : إنه يُطلب من هذا الجيل ٤ (لو ١١ : ٤٧ - ١٥) .

وقال بُولُس: المم لســــــــم تعلمون ماذا يقول الكـــتاب في إيليًا. كيف يتـــوسل إلى الله ضد إسرائيــــل؟ قائلاً: يا رب قتلـــوا أنبياءك وهدمــوا مذابحك وبقــيتُ أنا وحدي وهم يطـــلبون نفــــي؟ [رومية ٢:١١ - 1] .

هذا حال علماء بني إسرائيل مع الأنبياء، ومع الذين يأمرون بالقسط من الناس. فافرض أنهم ائتمروا في قسرية من القرى على قتل رجل صالح ثم قتلوه بالفعل. فمن يدينهم على قتله؟ لا أحد. ومن هو هذا الذي يجرؤ من بعد قتله؛ على إذاعة كلامه، الذي قُتل بسبه؟ لا أحد.

وعلى هذا الفرض. لو قُدِّر أنهم اغــتاظوا من كلام عيسى ــ عليــه السلام ــ وأرادوا قتله. فمن هو هذا الذي يقدر على إذاعة كلامــه من بعده؟ انظر إلى "ذكريا بن برخيا" (١) الــذي

<sup>(</sup>١) في التوراة؛

هوشاخ يهوياداع وشسيع من الآيام ومات.كان ابن مئة وثلاثين سنة عند وفياته. فدفنو. في مدينة داود مع الملوك لانه عمل خيرا في إسرائيل ومع الله ويته. وبعد موت يهوياداع جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك. حينهً صمع الملك لهم. وتركوا بيت الرب إله آبائهم وعبدوا السواري والأصنام فكان غضب=

قتله علماً بني إسرائيل في هبكل سليمان. في أقدس مكان، وأخفي مكان. وهو «بين المذبح والهيكل» فمن عامة الشعب رأى؟ ومن من عامة الشعب سمع بخبره؟ وما الذي كان يقوله لعلماء بنى إسرائيل؟

ولئن قلت: إن ملوك بني إسرائيل ينصفون المساكين، ويحكمون بالعدل، ويمنعون الأذى عن العلماء. ففي التوراة:أن "ميخا بن يُملّة" كان نبياً للرب. ولم ينافق ملك السامريين، في حضرة "يهسو شافاط" ملك العبرانيين. فأمسر الملك بوضعه في السجن وإطعامه خبز الضيِّق وماء الضيق. [٢ مل ٢٢].

فمن يحمي المسيح عيسى بن مريم من علماء بني إسرائيل وملوكهم حتى يبلغ دعوته؟ وانظر إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَثْرِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِّينَ ﴾ [البقرة:٩١].

ما وراءه: هو القرآن، وما أنزل عليهم: هو التوراة.

ولم يقل: فلم قتلتم. بصيغة الماضي. وإنما قال: ﴿ تَقَتُلُونَ ﴾ بصيغة المضارع. فلماذا؟ لانهم قتلوا في الماضي. ومن بعد ظهور الإسلام يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين هم يقومون بمثل ما قام به الانبياء الحقيقيون. فقوله: ﴿ تَقَتَّلُونَ ﴾ يدل على كرههم المستمر إلى يوم القيامة لمن يأمر بالقسط.

وقد حوَّم الإصام الزمخشري - رضي الله عنه - على هذا المعنى فقال في قوله تعالى: ﴿ أَفْكُلُمَا جَاءَكُم رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبِرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [المنفرة الان الاصر فظيع ؛ فأريد استحضاره في النفوس ، وتصويره في الناوب وأن يُراد: وفريقاً تقتلونهم بعد ؛ لانكم تحومون حَول قتل محمد عَلَيْ لولا أنى أعصمه منكم ((1) . هـ.

(٢) تفسير الكشاف ـ سورة البغرة.

على يهوذا وأورشليم لأجل إثمهم هذا. وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشهدوا عليهم فلم يصغوا. ولبس روح وكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون، لأنكم تركتم الرب قد ترككم. فقتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمرالملك في دار بيت الرب. ولم يذكر يوآش الملك المعروف الذي عمله يهوياداع أبوه صعه بل قتل ابنه. وعند موته قال الرب ينظر ويطالب (إنجار الايام الثاني ٢٤].

يقول هذا الإمام المعظم: إن إرادتهم قتل محمد ـ عليه السلام ـ تدل على أن فعل القتل لم يته بعد، حتى يُعبر عنه بقبلتم. ولان في نيتهم استمرار القشل؛ عبر بالمضارع. ولو أنه قال: لأنكم تحومون من قبل محمد حـول قتل العلماء العادلين منكم ومن غيركم الذين هم ورثة الأنبياء والأنبياء أيضاً؛ لدل قوله إلى زمان إسلامهم لا إلى زمان محمد فقط. والأنبياء في لغتهم مجازا هم العلماء.

ولنرجع إلى ما كنا فيه . وهو إن عيسى - عليه السلام - لو كان هو بين اليهود فقط حال قيامه بدعوته ، فإن العقل يجوز عليهم أن يضيعوا دعوته ، أو يكتموها ؛ حتى لا يعرفها غيرهم من سائر الأجناس والشعوب ولهذا السبب أرسله الله عز وجل في زمان خضوعهم لأهل الروم . ليشهدوا له وليشهدوا عليهم . لأن دعوة محمد عالمية ، ويلزمها إذاعة الخبر عنها إلى أقصى الأرض . وكان أهل الروم يقيمون ولاة لهم في مدن فلسطين ، ويقيمون جنوداً ، ويشتون عيوناً . ولهم مؤرخون يؤرخون لدولتهم ، ويسجلون الوقائع المهمة . وجعل الله لعيسى - عليه السلام - معجزات تُجبر المؤرخين على كتابتها . وتحتم على الناس أن يتحدثوا فيها . فإحياء ميت وهو في النعش ووراءه وأمامه جمع من المشيعين ، لا يمكن أن يسكت الناس عن الكلام فيه . ولا يُعقل أن لا يبلغ خبره إلى حكام البلاد من أهل الروم ، وإلى غيرهم من سكان الأرض يهوداً وغير يهود . وشفاء المرضى بواسطته سيدفع باليهودي وغير البهودي وغير البهودي القائه لشفائه أو لشفاء ذويه . وهكذا . وكل حالة من المؤكد أن سيستغلها لاذاعة أرائه ، وها في هذا الحال يقدر اليهود أو غير اليهود على ستر آرائه ، أو إنكار شخصيته ؟

وفي سيرة عسيسى ـ عليه السلام ـ المدونة في الأناجيل: لـقاءات تمت بينه وبين هيرُوُدس وبيلاطُوس. ولقاءات تمت بينه وبين رؤساء من جند الروم، وأهل كنعان، ويهـود السامرة. وهذه عبارات تفصح عما قلنا:

١ - افلما عبروا جاءوا إلى أرض جُنِّيسارات. فعرفه رجال ذلك المكان. فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة، وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يسلمسوا هُدب ثوبه فقط. فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء (متى ٢٤:١٤٠١).

٢ - افي ذلك الوقت سمع هيرُودس رئيس الربع خبر يسوع ا [مني ١١:١٤

 ٣ - اثم خرج يسوع من هناك، وانسصرف إلى نواحي صُور وصيدا. وإذا اسرأة كتعانية خارجة من تلك التخوم، صرخت إليه امني ٢٢:١١٥ .

- ٤ اولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبُّس؛ [منى ١٣:١٦] .
- قرط أكمل يسوع هذا الكلام، انتقل من الجليل، وجاء إلى تــخوم اليهودية من عبر.
   الأردن، وتبعته جموع كثيرة، فشفاهم هناك المرادن المرادن، وتبعته جموع كثيرة، فشفاهم هناك المرادن المرادن
  - ٦ «فوقف يسوع أمام الوالي» [متى ١١:٢٧] .
  - ٧ اوفى ذهابه إلى أورشليم، اجتاز في وسط السامرة والجليل؛ [لو١١:١٧].
- ٨ افقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه؛ [نو ٢-١:٢٣]

٩ - افدعا بيلاطُوس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب. وقال لهم: قد قَـدَّمثم إليَّ هذا الإنسان كمن يُقسد الشعب، وها أنا قد فحصتُ قدامكم، ولم أجد في هذا الإنسان علَّة عما تشتكُون به علميه. ولا هيرودُس أيضاً. لأني أرسلتكم إليه. وها لا شئ يستحق الموت صُنع منه الو٣٠٦-١٦١].

فأهل الروم الذيبن كانوا يحتلون أرض فلسطين من ثلاث وستين سنة من قبل الميلاد. وقيل: بمشة سنة. كانوا على عبلم بأمر عيسى ـ عليه السيلام ـ . وكان اليهود والكنعانيون والساكنون بيسهم من كل أمَّة على علم أيضاً فلم يتقدر اليهود على عيسى في الخفاء بين المذبح والهيكل كما قدروا على غيره وسبَّب الله له أهل الروم ليكفوا أيدي اليسهود عنه . لئلا يقتلوه ، أو يمحو دعوته ولذلك طلبوا منهم تقديم الأسباب لقتله ، لما طالبوهم بقتله .

انظر إلى قول بيلاطوس الحاكم على اليهود من قبل الروم لرؤساء كهنة اليهود والعظماء من الشعب: «لم أجد في هذا الإنسان علَّه، علَّ تشتكُّون به عليه. ولا هيرودس أيضاً» إن هذا يُبرئ عيسى ـ عليه السلام ـ مما ادعاه عليه اليهود. وهو أنهم زعموا: أنه المسيح الرئيس، الذي سيكون ملكاً على العرب وعلى اليهود وعلى العالم. ويطرد الرومان من فلسطين.

لقد زعم اليهودُ:أن عيسى قال: إنه هو المسيح الرئيس. وهذا الزعم معناه: أنه يريد الملك على السهود، ويريد طرد الروم من فلسطين. لأن موسى في الشوراة قال عن النبي المنتظر المماثل له، الذي لقبه اليهود بحسب لغتهم ولسانهم بلقب المسيح قال: اويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب مع أن عيسى ـ عليه السلام ـ قال طبقاً لرواية متى وغيره: إن المسيح لن يأتي من اليهود. لأن داود نفسه قال عنه إنه السيده أي سيخضع لشريعته لو قدر أنه حي في زمانه، والابن لا يكون سيداً لابيه، وعليه فإن المسيح لا يظهر

من اليهـــود . بشهادة داود تــغمــه . وحــيث إن عيسى من اليــهود، فإنه لا يــكون هو «المـــيــــ» وبالتالي ليس ملكاً . وقد أكد هو علـــى وفضه الملك بقوله : «أعطوا ما لقيصر لقــيصر وما للــ للـه» .

وفي الأناجسيل:أن عيسى ـ عليه السلام ـ ظهر للناس من بعد حادثة القتل والصلب ـ الذي قال برنابا إنها كانت ليهوذا الاسخريوطي ـ في قرى الجليل، قرى يهود السامرة، مع أن العبرانيين كانوا لا يعاملون السامريين لانهم كفار في نظرهم، وقال لتلاسيله وهو في الجليل: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم استى ١٩٠١٨ وقال لهم: «أعندكم ههنا طعام؟ فناولدٍ عن سمك مشوي، وشيئاً من شهد عسل. فأخذ وأكل قدامهم الريادة ١٤٢٤ عناديم .

وظهوره عليه السلام من بعد الحادثة، وأكله يدل على أنه لم يقتل ولم يصلب. وأن أهر الروم حموه من اليهود، وأن دعوته قد سمعها اليهود والأمم.

> فما هي دعوته؟ التي شهد له بها أهل الروم، وشهدوا على اليهود بها؟ دعوته:

١ - هي أنه مصدق لتوراة موسى - عليه السلام - . لا يخالفها ولا يزيد عليها ولا ينقص
 منها، ويحل للناس ما يحرمه علماء بني إسرائيل على الناس من تلقاء أنفسهم.

٢ - ومبشر بمجى محمد ﷺ . كما جاء عنه في القرآن الكريم: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ عَرِيمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدَّقًا لَمَا بِينَ يَدِيَ مِن التَّوْراة وَمُبشَّرًا بِرِسُولَ بِأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ ﴾ [السف: ٦] وأحمد في اليونانية \_ وهي لغة الروم أيضاً \_: "بيراكليتُوسُ ولا فرق بين عيسى \_ عليه السلام \_ وأنبياء بني إسرائيل وعلمائهم في ١ - تصديق التوراة ٢ - والإخبار بالإيمان بمحمد إذا جاء . وذلك لأن التوراة تنص على أن الذي من حقه تسخ التوراة هو نبي يأتي من غير بني إسرائيل ففيها: لن يقوم في بني إسرائيل مثل موسى . وفيها أن النبي الآتي سيكون من بني إسماعيل لأن له بركة . أن ملك على الأمم والشعوب ونبوة .

ولقد انفرد عميسي ويحيى ـ عليهما السلام ـ عن أنبيانهم وعلمائهم بانهما بشراً بقرب ظهور محمد، وغيرهما كان يخبر بقدومه، ولا يقول: إنه سيأتي من بعدي.

ففي إنجيل متى يقول عيسى ـ عليه السلام ـ: الا تظنوا أني جـنت لأنفض الناموس أو الانبياء. ما جنت لانقض، بل لاكـمل فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والارض، لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النامسوس، حتى يكون الكلُّ فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصخرى وعلم الناس هكذا. يُدعى أصغر في ملكوت السموات. وأما من عمل وعلم، فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السمسوات؛ فإني الحق أقسول لكم: إنكم إن لم يزد رُحم على الكتبة والفَريسين، لن تدخلوا ملكوت السموات؛ [منيه:٢١-٢١].

إنه يبين لهم : أنه ما جماء لنقض الناموس، ويعني بعدم النقض: أنه غير ناسخ للسريعة الميسوية . وأيضاً : لا يخالف ما في كتب الأنبياء . وإنه ما جاء للنقض ، بل للإصلاح . فإن "بل لاكمل" في الأصل اليوناني تعني : بل لاصحح . والفرض من الإصلاح : هو تكميل النوراة . بعنى أن أحكامها المفقهة فيها حكم الإبمان بالنبي الآتي . ولا أحد يقدر على العمل بهذا الحكم . فيكون عسملهم بالتوراة تاقسصا . فإذا جماء وسمعوا منه ؛ فإن عملهم بالتوراة يكون كاملا . وفي هذا المعنى يعقول الله تعالى : ﴿ البوم أَكُملُتُ لَكُم وينكُم ﴾ فإني أيها السهود قد أرسلت إليكم النبي المكتوب عندكم . في سفر التنتية . وأكد على عدم نسخ التوراة بقوله : لو فيرض زوال السماء والأرض . فبإن كلامي لن يزول . أي لابد من تحققه إلى أن يكون الكل . وهو مجئ محمد صاحب ملكوت السموات . الذي أخير دائينال عن قيامه بعد المملكة ومن يأتي من بعدهم على طول الزمان . فبطرس مثلاً تلميذ معاصر له ، والتصراني في زماننا السلام . . وذلك لان الكلام المدون في العصر ؛ هما معاً مخاطبان بكلام عيسى عليه السلام . . وفلك لان الكلام المدون في الأنجيل قد اشترك المعاصر وغير المعاصر في الإبحان به . وفي هذا المعنى يقول عيسى عليه السلام . . وفلك الذين يؤمنون بي يكلامهم ؛ ليكون الجميع واحداً المائم من أجل هؤلاء فقط ، بل بعد . وفي هذا المعنى يقول عيسى عليه السلام . : "ولست أسال من أجل هؤلاء فقط ، بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي يكلامهم ؛ ليكون الجميع واحداً المائي من أجل الذين يؤمنون بي يكلامهم ؛ ليكون الجميع واحداً المائر من أجل الذين يؤمنون بي يكلامهم ؛ ليكون الجميع واحداً المنائر من أجل هؤلاء فقط ، بل

وهو يعني بالآتي بعمده محممد رسول الله. لقوله لبني إمسرائيل: "توبوا؛ لأنه قد اقسترب ملكوت السموات! [من7:٢] .

وملكوت السموات: أصله تبوءة من سفر النبي المعظم دانيتال عن محمد ﷺ ذلك لأنه أخبر عن قيام أربعة ممالك عن الأرض.

١ - بابل ٢ - وفارس ٣ - واليونان ٤ - والرومان

وقال: إن الله تعالى سيرسل نبياً بشريعة إلهية. وكل المؤمنين به . سيُسمى ملكهم بملكوت السموات؛ لأنهم سيستمدون شريعتهم من إله السموات، لا من آلهة هي أصنام أو أوئان او شياطين. وقد كرر دانيئال كلامه في سفره. وحدد ختم الرؤيا والنبوة في بني إسرائيل بسبعين أسبوعاً. وبعد السبعين أسبوعاً تبدأ النبوة في غير بني إسرائيل، وحيث إن لإسماعيل ـ عليه السلام ـ بركة . فإن النبوة في غير بني إسرائيل به .

ومن كــلام دانيال: "وفي أيام هؤلاء الملوك. يُقــيم إله الـــــموات مملكة لن تنقــرض أبداً. وملكها لا يُتُرك لشعب آخــر. وتسحق وتُفنى كل هذه الممالك. وهي تثبت إلى الابد؛ [15]. 143.

اكنتُ أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحُب السماء، مثلُ ابنِ إنسان. أتى وجماء إلى القديم الآيام، فقربوه قُدَّامه. فأعطي سلطاناً ومجداً، وملكوتاً. لتتعبَّد له كل الشعوب والأسم والالسنة سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته مالا ينقرض! [١٢:٧١٠] .

السبعون أسبوعـاً قُضيت على شعبك، وعلى مدينتك المقدسة؛ لتكميل المعـصية وتنميم الخطايا، ولكفـارة الإثم، ولـيؤتـى بالبـر الأيدي، ولخـتم الرؤيا والنبـوة، ولمـح قــدوس القدوسين؟ [دا: ٢٤:١].

> موقف عيسى عليه السلام من نُبوءات التوراة: وفي: أ - التوراة التي هي الأسفار الخمسة ب - وأسفار الأنبياء

نبوءات عن نبي واحد، سيظهر ليقيم الدين وليتسخ شريعة موسى بن عصران عليه السلام .. وهي معلومة لكل العلماء من بني إسرائيل والأمم. من قبل عيسى ومن بعده . ويستوي في معرفتها وتفسيرها على وجهها الصحيح جميع الأنبياء والعلماء ، من بني إسرائيل ومن غير بني إسرائيل . وعيسى . عليه السلام . حسب المروي عنه في الأناجيل الأربعة . لم يبشر بمحمد إلا بها فقد ذكر عبارات دانيال عن ملكوت السموات . وقال لبني إسرائيل : اقسترب ملكوت السموات . وذكر السبعين أمبوعا من سفر دانيال . وقال: إن في عامهم ، سيتم خراب أورشليم التي هي القدس . وستبدأ بركة إسماعيل في الظهور . يقول عيسى . عليه السلام . : اويكرز ببشارة الملكوت هذه ، في كل المسكونة ، شهادة لجميع عيسى . عليه النبي المنتهى . فحمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في

المكان المقدس. والخ المتى ٢٤: ١٤ ـ ١٥ .

يريد أن يقول: إن الإنجيل هو بشارة ملكوت السموات والإنجيل هو البشرى المفرحة باقتراب الملكوت. وأنه بعد إذاعة خبر مجئ محمد في جميع أنحاء العالم، سيأتي المنتهى: وهو محمد. وأنه متى جاء وأصحابه نوابا عنه، ورئيسهم عوضا عنه؛ فإن أورشليم ستخرب ولن يكون لبني إسرائيل مُلك على الأمم والشعوب.

وذكر عيسى - عليه السلام - أيضاً نبوءات من سفر الزبور وطبقها على محمد ولله منها نبوءات المزمور الثاني بلقب «ابن الله» والمزمور المشة والعاشر، بلقب «سيد داود» والمزمور الثامن عشر بعد المئة، بلقب «مبارك الآتي باسم الرب» وهذا يدل على أن عيسى بشر بمحمد بنبوءات التوراة والفرق بيته وبين المغضوب عليهم من علماء بني إسرائيل:هو أنه قال: إن النبي الآتي من بني إسماعيل؛ لشبوت بركة غي نسله. وهم يقولون: إن النبي الآتي سيكون من بني إسرائيل؛ لأن بركة إسماعيل لا تفسر بالملك والنبوة.

وضياع الإنجيل الصحيح الذي تركه مكتسوباً عيسى \_ عليه السلام \_ في أيدي الحواريين. يُعني عنه ـ حسب كلام النصارى \_ :

١ - نبوءات التوراة وأسفار الانبياء عن النبي الآتي مثل موسى.

٢ - أقوال مؤرخى الدولة الرومانية.

٣ - الكلام المنسوب إلى عيسى ـ عليه السلام ـ في الأناجيل الأربعة المقدسة.

والكلام المنسوب إلى عسيس ـ عليه السلام ـ في الأناجيل الأربعة المقدسة هو تفسير صحيح لسنبوءات التوراة وأسفسار الأنبياء عن النبي الآتي. ولو قرأه إنسسان خالي الذهن عن تفسيرات علماء الإنجيل: فإنه سيعرفُ أن ما في الاناجيل عمو عبن محمد ﷺ .

وقد رغب النصارى في مسجمع نيقية سنة ٣٢٥ ميلادية في تحسريف الأناجيل؛ لنلا تدل بصراحة على محمد ﷺ وفكروا وهم يريدون التحريف الكلي:أن التوراة وأسفار الأنبياء؛ تتكلم عن النبي المنتظر. وإن حرفوا أو لم يحرفوا؛ فإن نسوءات التوراة وأسفار الأنسياء واضحة الدلالة على النبي المنتظر في نظر أهل العلم. هذا أمر فكروا فيه طويلاً.

واستقر وأيهم على أن يأخذوا في كل النبوءات بآراء اليــهود فيها. وهي أنها تدل في نظر الأميين على نبي ســياتي من بني إسرائيل. ومن يصــرح من العلماء بغيــر ذلك يكون جزاؤه

غُصِنَ الرب في سفر إشعياء النبي-

القتل أو الأضطهاد الشذيد.

ووجهة نـظر البهود في قتل العلماء واضطهادهم قد عبـر عنها عيــى ـ عليــه السلام ـ للحواريين بقــوله: اومتى جاء المعزِّى الــني سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق، الذي من عند الآب بنبشق؛ فهر يشهــد لي، وتشهدون أنــــثم أيضاً؛ لأنكم معي من الابتــداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعتــروا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعــة. فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله؛ [بر دا ٢٦:١].

فقد بيِّن أنهم إذا ببنوا سيكون جزاؤهم. إما الاضطهاد الشديد. وذلك بإخراجهم من وظائفهم الدينية في مجامع الوعظ والإرشاد. وإما القتل.

ولما استقر رأيهم. نظروا في الاناجبل. وحشروا فيها عبارات لتلبس الحق بالباطل. ثم كتبوا سفر أعسمال الرسل والرسائل وقالوا فيهم: إن كل النبوءات كانت تدل على عيسى ـ عليه السلام ـ وبه ختست النبوة والرؤيا في بني إسرائيل. ولا نبي من بعده إلى يوم القيامة. فهم واليهود قد اتفقرا على أن الآتي سيكون من اليهود. ثم اختلفوا. فقال اليهود: لم يأت بعد. وقال النصارى: قد أتى في شخص يسوع، الذي يدعى المسيح، وسوف بأتى مرة أخرى.

وبذلك ضاع السهدف من دعوة عسيسى ـ عليمه السلام ـ وهو تفسير النهـــوءات تفســيراً صحيحاً.

فمن يئسهد لأهل العالم بأن عيسى قال الحق؟ يشهد له النبي الذي بشــر به إذا جاء. ويشهد له أهل الروم الذين كانوا حاضرين معه.ومشاهدين لأحواله.

جاء في كتاب تاريخ العرب المطول: "ولما سلمت القدس، جاءها "عصر" زائراً، وأنفذ صلح أهلها، وكتب لهم به؛ فاستقبله بطريرك "أورشليم" صفرونيوس. الملقب بـ "حامي الكنيسة، المعسول اللسان، وطاف به على أنحاء البلدة، وأراء الأماكن المقدسة. وكان لهيئة الخليفة البسيطة ولباسه الركّ؛ أثر عظيم في نفس "صفرنيوس، فالتفت إلى أحد مرافقيه، وكلمه باليونانية قائلاً: حقاً هذا رجس الخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال، ورآه قائماً في المقدس، (1) أ.هـ.

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٨ النَّدَسَم النَّاني من تاريخ العرب المطول ـ بيروت ـ دار الكشاف ١٩٥٨ م

Thephores. p. 339 Constantion Porphrogenitus, De adminstrando imperio in I.P.migne, Patrologia.Vol.ex III (Paris, 1891) Col.109.

اوقد ثبت المؤرخ "سدرنيسوس" في كتابه صفحة ٤٢٦ أن "صفرنيوس" مطران أورشليم . صرح للمسحيطين به حينتذ: إن المسجد الجديد يحقق نبوءة دانيال الواردة بشأن قسيام البناء الغرب مكان الهيكل! (١) .

#### 非非非

وهذا نموذج يبين كيقية تحريف النصاري للأناجيل للمن الحق بالباطل:

تذكر أولاً: قمول التوراة عن ملكوت السموات، وعن ابن الإنسان صاحب. وهذا في الأصحاح الثاني والسابع من سفر دانيثال.

ثم تذكر ثانياً: قبول عيسى لبني إسرائيل: اقتسرب ملكوت السموات، ولا يمكن أن يكون عيسى صاحب الملكوت، وذلك لأن رجسة خراب دانيال لم تكن قد تمت بالفعل - حسبما بين متى -.

ثم اقرأ هذا النص من إنجيل متى. وهو: "وفيما هم يترددون في الجليل. قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يُسلَّم إلى أيدي الناس؛ فيقتلونه، وفي البوم الثالث يقوم! [سنى ٢٢:١٧-٢٢].

هذا النص وصوع في إنجيل متى للبس الحق بالباطل. لبس من متى، بل من المحرقين في مجمع نيقة. والغرض من وضعه: هو أن يقولوا: إن «ابن الإنسان» لبس محمدا، كما يقول دانسال وعيسى بن مريم، وإنما هو عيسى نقسه. ولو تنازع نصراني ومسلم في هذا النص؛ فإن الذي سيقصل في النزاع هو كتاب دانيال نقسه. لأن فيه أصل البوءة عن «ابن الإنسان» صاحب «ملكوت السموات» الذي سيتأسس بعد المملكة الرابعة. وعيسى ـ عليه السلام ـ لم يؤسس الملكوت بعد الرابعة؛ فإنه قد ولد بعد قيام المملكة الرابعة بثلاث وستين سنة . والذي أزالها وأسس الملكوت هو محمد وأتباعه.

وقد أشار المحرف بكلمة "فيـقتلونه" للعلماء الراسخين في العلم بأن "ابن الإنسان" ليس هو يسوع.وذلك لأن من أوصاف النبي الآتي: أنه لا يُقتل بيـد أعدائه.ومن يُقتل بيد أعدائه لا يكون هو النبي الآتي. ثم ببَّن فيـما بعد بأن عيــى لم يقــتل بفوله: إنـ أكل مع الحواريين

<sup>(</sup>١) ص ٨٠ ـ ٨١ البهودية العالمية من زمن إبراهيم إلى وقتنا الحاضر ـ للدكتور رياض ياردي.

وتحدث صحيم وأوصاهم وتردد عليهم أربعين يوماً. فغرضه ههنا من قوله الفي قتلونه الهو إعلاء إشارة بأنه ليس هو ابن الإنسان؛ لا بيان أنه سيقتل. ثم أعطى المحرف إشارة أخرى وهي قيامه من الأموات في اليوم الثالث. يريد بها أن يقول للعلماء: إن النص موضوع. وذلك لأنه لا يقوم من القبر من يدفن فيه، ولأنهم لو حسبوا المدة؛ فإنهم لن يجدوها ثلاثة أيام . وإذ لا تكون ثلاثة؛ فإنهم يعلمون: أن المحرف يقصد اللغو فقط . وعلى ذلك تكون الخشيقة واضحة للعلماء، وليست واضحة للأميين. وهم يقولون إن الصلب تم عصر الجمعة، وفي قبر الاحد لم يكن المصلوب في القبر . فيكون السبت يوماً كاملاً . وما يقي من عصر الجمعة إلى الغروب يُضم إلى يوم السبت . فتكون المدة كلها: يوماً واحداً وساعات من النهار . لا ثلاثة أيام وثلاث ليال .

ذلك نموذج لبيان لَبْس الحق بالباطل.

ويفترق التصارى عن السهود في معنى بركة إسحق عليه السلام - فالبهود يقولون: إذ بركة إسحق تبدأ من عهد موسى وتتهي بمجئ النبي المماثل له الذي نبه على مجيئه موسى في سفر التثنية . والنصارى لما ختموا النبوة بعيسى - عليه السلام - قالوا: إن بركة إسحق تبدأ من عيسى لا من موسى ، وتتهي بقيام القيامة وانتهاء الحياة المدنيا . وبرر بولس القائل لهم بهذا بدء البركة بعيسى بقوله: إنه من موسى كانت التوراة ثقيلة على المناس، ومقيدة لحرياتهم . وهي بشقلها وتقييدها كانت تؤدب الناس وتهيؤهم لمتقبل كلام عيسى إذا جاء . وحيث قد جاء . في لا داعي للعمل بالتوراة ولا داعي لإفعل، أو لا تفعل، ولا داعي لان تقول: هذا حلال وهذا حرام . لا داعي للشريعة لأن عيسى قد جاء وحمل عن الناس خطاياهم وآثاميم وغفر لهم ذنوبهم . هذا معنى ما قاله بولس . وإنه لكلام باطل . وذلك لأنه قد جاء في سفر الحكمة :أن آدم تماب، وتاب الله عليه الوالحكمة هي التي حمت الإنسان على كل شئ المحكمة أن أوحا ـ عليه المسلام ـ تبرأ النه على كل شئ المحكمة من ملاغير صالح الوعندما غاصت الأمم في شرورها؛ تعرفت من ابنه لما رآء قد عمل عملا غير صالح الوعندما غاصت الأمم في شرورها؛ تعرفت الحكمة برجل صالح، وحفظته من كل عيب في نظر الله، وجعلته يُفضل العمل بأمر الله المستجابة إلى عاطفته تُجاد ولده الحكمة اله المها . الله على الاستجابة إلى عاطفته تُجاد ولده الحكمة الها . الله عليه المستجابة إلى عاطفته تُجاد ولده الحكمة المادي . وحفظته من كل عيب في نظر الله، وجعلته يُفضل العمل بأمر الله على الاستجابة إلى عاطفته تُجاد ولده المحكمة المادي . وحفظته من كل عيب في نظر الله، وجعلته يُفضل العمل بأمر الله على الاستجابة إلى عاطفته تُجاد ولده المحكمة اله . وحفظته من كل عيب في نظر الله، وحفلته يُفضل العمل بأمر الله عليه الاستجابة الله المناه المحكمة أله المحكمة أله المولم المحكمة المحكمة المحكمة أله المحكمة

يقول بولس لأهل غـــلاطية: افلماذا الــناموس؟ قد زيد بسبب التعديات، إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له، مُرتَّبًا بملائكة في يد وسسيط.وأما الوسيط فلا يكون لواحد, ولكن 110 الله واحد (١) فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا. لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يُحيى . لكان بالحقيقة البر بالناموس ، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية؛ ليُعطى الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين بؤمنون . ولكن قبلما جاء الإيمان ، كنا محروسين تحت الناموس مفائنا إلى الإيمان العتيد أن يُعلن . إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح ؛ لكي نتبرر بالإيمان ، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعدد تحت مؤدب؛ لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع ، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح . ليس يهودي ولا يوناني . ليس عبد ولا حر . ليس ذكر وأنثى ؛ لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع . فسإن كنتم للمسيح قائتم إذاً نسل إبراهيم، وحسب الموعد ورثة ا اعلاطة ١٩٠٢ . ١٩١٤ .

يقول بولس: إن أحكام التوراة كانت تهذب الناس وترقق طباعـهم؛ ليتقبلوا دعوة المسيح إذا جاء. والرد عليه: هو أن الذي يتأدب؛ يتأدب ليتفع في المستقبل من عمره بثمار التأديب. وإذا مات الذين تابوا من عهد مـوسى وإلى زمان المسيح؛ فما وجه انتفاعهم بدعوة المسيح وهي نفسها دعوة مـوسى؟ وإذا لم يسلم بولس بهذا المعنى. فهل يقدر بولس أن يبين لنا من كلام المسيح نفسه أن المسيح قد صرح بنسخ التوراة؟

ويقول بولس: إن الله وعد سارة بان يكون منها ابن هو إسحق، ويكون من نسله ملوك على الشعوب، ويكون من نسله ملوك على الشعوب، ويكون في نسله نبوة. وهذا الموعد تحقق من ظهور عيسى ولم يتحقق من موسى صاحب الشريعة. والرد عليه: هو أن الله وعد سارة، هذا صحيح، وأيضاً: هو وعد هاجر، وهذا أيضاً صحيح، لكن الملوك على الأمم والشعوب من نسل سارة كانوا من موسى ومن يعد موسى إلى زمان سبي بابل. فقد ملك موسى نفسه، وملك شاول. وملك داود. وملك سليمان . هؤلاء وغيرهم من بني إسرائيل قد ملكوا على الأمم والشعوب من قبل عيسى، وتشهد التوراة بذلك، ومن بعد سبي بابل، ومن بعد عيسى لم يملك ملك من بني إسرائيل على الأمم والشعوب. وعيسى نفسه لم يملك . فقول بولس: إن بركة إسحق ابن سارة تبدأ من عيسى ، قول يكذبه التاريخ، ويكذبه الإنجيل، وأسقار التوراة أيضاً.

ويقول بولس: إن التبرَّد بالإيمان، لا بالأعمال. يريد أن يقول: إن الدين يتكون من: أ - عقائد وتشريعات. يؤمن بها الإنسان.

ب - ثم العمل. فالإيمان في مسمى الشرع: إيمان وأعمال. ولكن النصاري ملزمون بالإيمان

<sup>(</sup>١) لاحظ: قول بولس: اولكن الله واحدا

نقط. هذا هو قول بولس. وذلك لأن النوراة عنده قد ضاعت أحكامها بمجئ المسيح والرد عليه: هو أن المسيح لم ينسخ النوراة حتى يكون الدين مجرد إيمان لا إيمان وأعمال. والمعزلة و يرحمهم الله \_ كانوا يُصرحون بأن الإيمان في مسمى الشرع إيمان وأعمال والخوارج أيضا يصرحون بقولهم والفرق بينهم: هو أن فاعل الذنب حالة قمعله له هو كافر؛ على رأي الخوارج لأنه ترك العسل لم يفرغ الإيمان من قلبه ثم إذا تاب يأخذ اسم المسلم على رأي الفريقين، وتبدل سيئاته حسنات. وإذا مات على غير توية؛ فإن الله ينصب له الميزان على رأي المعزلة . ويرثه أهله في الدنيا. ولا ينصب له الله الميزان على رأي المعرار على المعصية، ولا يرثه أهله في الدنيا.

والخوارج والمعتزلة على حق في إطلاق لقب الفاسق أو الكافر على المسلم العاصي غير السات. في المسلم العاصي غير الساتب. فيإن الله تعالى المساسق. ليس لانه ينكر الساء بل لانه لم يعمل. وأعطاه أيضاً لقب الكفر. في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجَنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكبف: ٥٠] وفي قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البندة: ٢٤].

واهل الحديث وهم إلحنابلة - الملقبون بالسلّف - والأشاعرة والماثريدية يقولون: إن الإيمان في مسمى الشرع: إيمان لا أعمال. ويقولون: إن المسلم العاصي هـ و مسلم وليس بقاسق ولا يكافر - ويقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى. ويقولون: إن الأعمال شرط كمال في دخول الجنة . لا شرط صحة . وأن الله يدخل الجنة من يشاء حتى ولو كان تنافراً أو عـاصياً . فإنه لا يُسال عما يفعل . وقـد رد عليهم المعتزلة والخوارج بأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ﴿ لَيْسَ بِأَهَانِيكُمْ وَلا أَهَانِي أَهْلِ الْكِيَابِ مِن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِه وَلا يُجِدُ له مِن دُونِ الله وَلا يَجِدُ له وَلا يَجِدُ له مِن دُونِ الله وَلا يَحْدُ مِن يَعْمَلُ مِن الصّالِحَاتِ مِن ذَكَرَ أَوْ أَنشَى وَهُو مُؤْمِن فَأُولَكِكَ لَهُ مِن دُونَ الله وَلا يَحْدُ الله وَلا يَحْدُ له وَلا يَحْدُ الله وَلا يَعْمَلُ مِن الصّالِحَاتِ مِن ذَكَرَ أَوْ أَنشَى وَهُو مُؤُمِن فَأُولَكِكَ لِي القَرْنَ اللّهَ وَلا يُعْلَمُونَ نَقْبِراً ﴾ [النساء: ١٢٤] . يَدْ خُلُونَ اللّه وَلا يُعْمَلُ مُن الصّالِحَاتِ مِن ذَكَرَ أَوْ أَنشَى وَهُو مُؤُمِن فَأُولَكِكَ الله وَلا يَصْرِاً وَلا يَصْرِاً وَلا يَسْتَولُ فَالْ الله وَلا يَعْمَلُ مُن الصّالِحَاتِ مِن ذَكَرَ أَوْ أَنشَى وَهُو مُؤُمِن فَأُولِكِكَ الله وَلا يُعْلَقُ وَهُو مُؤُمِن فَأُولِكَ الله وَلا يَصْرِاً وَلا يُعْلَقُ وَلُو الله وَلِياً وَلا يَصْرِاً وَلا يَصْرِاً الله وَلِياً وَلا يُعْلَق وَهُو مُؤْمِن قَالْوَلِكَاتِ الله وَلِياً وَلا يَصْرَا وَلا يَصْرِا الله وَلِيا وَلا يَصْرِا الله وَلِيا الله وليا الله وليا

والتوراة ترد على بولس والإنجيل. وترد أيضاً التوراة ويرد الإنجيل على مقتبسي كلامه من أهل الملل والنحل. ففي سنقر إشعمياء: "حسب الأعمال هكذا يجازي مسغضيه سُخُطاً، وأعداءه عقاباً" [إش40 14.7] .

وفي سفو المزامير؛ "وجه الرب ضد عاملي الشر، ليقطع من الأرض ذكرهم" [مر١٦:٣٤] .

وفي سفر حزقيال: اوأعطيتهم قرائضي، وعـرفتهم أحكامي التي إن عملتها إنسان، يحيا بها، [مز٢١:٢٠].

وفي إنجيل متى يقول عسيسى ـ عليه السلام ـ: «وأما من عمل وعلَّم. فـ هذا يُدعى عظيما ني ملكوت السموات![متىه:١٩] .

# موقف الروم من دعوة عيسى عليه السلام:

واعلم: أن الروم من عهد عيسى ـ عليه السلام ـ إلى انعقاد مجمع نيقية؛ لهم موقف من دعوة المسيح ـ عليه الســــلام ـ.ومن انعقاد مجمع نيقية لهم ســوقف مُعاير للموقف الأول. والذين كتبوا من قبلي في علم مقارنة الأديان؛ فاتهم التفريق ـ بوضوح تام ـ بين الموقفين.

# وها هو موققهم المغاير للموقف الأول:

علم أهل الروم أن بقاءهم في فلسطين ومصر، وفي العالم أجمع هـ و إلى حين ظهور النبي الأتي . سواء أكان من اليهود، أو من بني إسماعيل . وهذا العلم قد تأكد لهم من سفر دانيال، ومن تنفسر عيسى له . ورأى اليهود لا يرضيهم لانه إذا ظهر النبي منهم أو من غيرهم، فإنه سيحرمهم من خيرات الأرض، وكذلك رأى عيسى وأتباعه لا يرضيهم . إذ طردهم مؤكد على يد الإسماعيليين إذا ظهر محمد رسول الله .

ولو أنهم تركوا أتباع عيسى ـ عليه السلام ـ يجوبون البلاد للتعريف بمجئ محمد ﷺ فإن هذا معناه: أن الأميين والعلماء من جميع البلاد سينضمون إلى أتباعه إذا جاء. وعندئذ يكثر أتباعه وأنصاره فيعتز بهم على أهل الروم. وأهل السروم لا يريدون التخلي عن ملك العالم.

وإذا ترك الروم أنباع عيسى - عليه السلام - ليذيعوا بين الأمم والشعوب خبر محمد - عليه السلام - فحمد (١١) ونشر دينه؟ ومن أجل السلام - فحمد عليه السلام - فحمن سينصر الروم على محمد إذا ظهر-محمد (١١) ونشر دينه؟ ومن أجل ذلك ، طلبوا من النصارى: أن يسكتوا عن ذكر محمد حتى يأتي وعد الله ، ولم يرض النصارى عن السكوت . فعاداهم أهل الروم واضطهدوهم مع السهود اضطهاداً شديداً . وبعد سنين اصطلح الروم والنصارى على ما يلى:

١ - يقبل النصاري طقوس العبادات التي يفعلها أهل الروم لآلهتهم.

<sup>(</sup>١) محمد ـ عليه السلام ـ يُعبَّر شه في كتب المؤرخين بملكوت الله

٢ - وأن يطبق النصارى كل نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء على عيسى ـ عليه السلام ـ
 ليقولوا: لا نبى من بعده إلى يوم القيامة.

٣ - يلغوا أحكام التوراة، ويتواضعوا على قوانين وضعية.

وقد بدأ هذا الصلح في مجمع نيقية؟ وصاذا عما في دانيال عن ملكوت الله. الذي سيتأسس بعد المملكة الرابعة. وهو ملكوت محمد رسول الله على ماذا قالوا في نبوءاته؟ قال النصارى \_ من الخوف \_ في قرار المصالحة: إن الملكوت ليس بمجد وسلطان على الأرض. وليس بملك على الأمم والشعوب وإنما هو الولاء القلبي لعيسى \_ عليه السلام \_. وجميع الموالين له يقلوبهم هم أهل ملكوت السموات. ورضي أهل الروم بهذه الحيلة الطريفة. وحشروا أيات في معناها في إنجيل يوحنا. وأوعزوا إلى المؤرخين التابعين لهم بتسجيل ملكوت السموات في كتبهم على هذا التقسير. وشاع هذا في الكتب إلى هذا اليوم.

وقد تم وعد الله في حينه، وزالت دولة الروم. وبقى النصارى في ضلالهم يعمهون.

ومن يقول بأن الملكوت روحي \_ وهم النصارى \_ ومن يقول بأنه أرضي \_ وهم البهود والمسلمون \_ من يحكم بينهم؟ يحكم بينهم نص البركة عن إسحق \_ عليه السلام \_. والبهود يقولون بأنها بدأت من موسى. والنصارى يقولون بأنها بدأت من عيسى بملك روحي. وهذا هو النص: «وقال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدعوا اسمها ساراي. بل اسمها سارة . وآباركها وأعطيك منها أيضاً ابناً، أباركها فتكون أنماً وملوك شعوب منها يكونون (تمك ١٧)

انظر قبوله: ﴿ وَمَلُوكَ شَعُوبِ منها يكونُون ﴾ هل يكون الملوك بالبولاء القلبي ، أم بالملك الارضي المؤسس على تاج وصولوجان وجنود ورماح وسيبوف؟ فقول النصارى: إن بركة إسحق تبدأ من عيسى بالملك الروحي هو قبول باطل. وما عليه من دليل وقول اليهود: إن بركة بركة إسحق قبد بدأت من موسى بالملك الأرضي هو قول صحيح . فإن موسى حارب وانتصر ، وحارب يشوع وطالوت وداود وسليبمان وانتصروا وملكوا . وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى الْقُومِه يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نَعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياء وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَاتَاكُم مُا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مَنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠] .

محاولات بُولُس في تطبيق نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء التي هي لمحمد على على عيسى - عليه السلام -:

وقدجاء في كتاب: قاقانيم النصارية (١) ما اقتسه النصاري من العقائد الوثنية. وبينًا قبل ذلك في هذا الكتاب محاولات بطرس ورفاقه في أمر النبوءات. ومحاولات لبولس. وههنا سنبين محاولات بولس. ورأس المحاولة عنده وعند بطرس ورفاقه هي قبركة إبراهيم في الأممة فالتوراة تخصصها في إسماعيل وإسحق عليها السلام \_ والقرآن نطق بذلك في قوله تعالى عن الذبيح إسماعيل وأننيه: ﴿ وَبَارَكُنّا عَلْيِهِ وَعَلَى إسحَقَ ﴾ وقص السوراة هر هذا: الوتبارك فيك جميع قبائل الأرض الندك 17:11].

اوإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية. ويتبارك به جميع أمم الأرض؛ [تك ٢١٨:١٨ .

"ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي" [تك ١٨:٢٢].

هذا عن إبراهيم. وأما عن إسحق الذي خُصصت بركته في يعقوب. فهذا هو النص على بركته: "ويتبارك في نسلك جمسيع أسم الأرض. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي، وحفظ ما يُحفظ لي. أوامري وفرائضي وشرائعي، [تك ٢:٤١٤ـه] .

ونص البركة عن إسماعيل هو هذا: ﴿وَأَمَا إَسمَاعِيلَ. فقد سمِعت لك فيه. هَا أَنَا أَبَارِكَهُ اللَّهِ اللَّهِ ا [تك ٢٠:١٧] .

\*بإسحق يُدعى لك تسل، وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك\*[تك ١٢:٢١]. "قومي احملي الغلام وشُدُّي يَلك به. لأني ساجعله أُمَّة عظيمة\*[تك ١٨:٢١].

اليده على كل واحد، ويد كل واحد عليه ا[تك ١٣:١٦] .

وقد حاول بطرس تخصيص بركة إبراهيم. ليس في إسحق من وقت ظهور صوسى بالشريعة. وليس من وقت ظهور عيسى بدعوته، بل من بعد رفعه إلى السما. وقد فارق الدنيا ولم يملك على وطأة قدم من الأرض. يقول بُطرس لليهود المعاصرين له: «أنتم أبناء الأثبياء. والعهد اللذي عاهد به الله آباءنا، قائلاً لإسراهيم: "بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض القاعمال ٢:٥٠) وقد رد الله تعالى في القرآن الكريم هذه المحاولة، في قوله تعالى: إلا ينال عهدي الظالمين في الله تعالى أ

<sup>(</sup>١) أقانيم النصاري \_ نشر دار الأنصار بالقاهرة

### المحاولة الأولى لبطرس:

وقد ردد بولس محاولة بطرس في قصر بركة إبراهيم وإسحق، على المؤمنين بيسوع، من بسوع لا من موسى. فقال: «والكتاب الذي مسبق. قرأى أن الله بالإيمان يُبررُ الأُمم؛ سبق فبشر إبراهيم: أن فيك تتبارك جميع الأمم؛ [غلا ٨:٣] ثم قال: "لكنَّ الكتاب أغلقَ على الكُلَّ تحت الخطية؛ ليُعطى الموعدُ من إيمان يسُوعَ المسيح للذين يؤمنون».

ويرد هذه المحاولة:نصوص البركة عن إسسماعيل.ومعناها:أن يكون من نسله ملوك على الأمم والشعوب ليحكموا بكلام الله.وقد أكد التاريخ هذا المعنى.فقد ملك بنو إسماعيل من مجئ محمد ﷺ ومن قبله كانوا داخلين مع اليهود في بركة إسحق (١١) ـ عليه السلام ـ.

# المحاولة الثانية لبولس:

في سفر إشعيباء نبوءة عن مكة المكرمة. مكان سكنى إسماعيل ـ عليه السلام ـ ، فطبقها بولس على «أورشليم» يقول بولس: «وأصا أورشليم التي هي أُمُّنا جميعاً؛ فهي حرة. لأن مكتوب: افرحي أيتمها العاقر التي لم تلد. اهتفي واصرخي أيتمها التي لم تمخض. فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج» آغلا ٢٦:٤٢ ـ ٢٧].

نص النبوءة: «ترنمي آيتها العاقر، التي لم تلد. أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض الأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب أوسعي مكان خيمتك، ولتُبسط شقق مساكنك لا تُمسكي أطيلي أطنابك، وشددي أوتادك لانك تمتدين إلى البدين وإلى البسار، ويرث نسلك أنما، ويُعصر مدناً خربة لا تخافي لانك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين فإنك تنسين خزي صباك، وعار ترملك، لا تذكرينه بعد لان بعلك هو صائعك وستحين فإنك تنسين خزي صباك، وعار ترملك، لا تذكرينه بعد لان بعلك هو صائعك ومحزونة الموح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رُذلت قال إلهك لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة ساجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك السرب لأنه كمياه نوح، هذه لي كسا حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الارض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك، ولا أزجُوك فإن الجسبال تزول والآكام تتزعزع أماً إحساني فلا يزول عنك، وعهد شلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب أيتها الرب أيتها

<sup>(</sup>١) واجع فصل الدعوات العالمية السماوية من كتابنا نقد التوراة - أسفار موسى الخمسة - نشر الكليات الأزهرية بالقاهرة.

الذليلة المضطربة غير المتعزية ها أنذا أبني بالأثُمُد حجارتك، وبالياقيت الازرق أوسك. والحمل شرفك ياقوتاً، وأبوابك حجارة بَهْرمانية، وكلَّ تخومك حجارة كرية. وكلَّ بنك ثلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيراً وبالبر تَثبتَين، بعيدة عن الظلم؛ فلا تخافين. وعن الارتماب للا يدفو منك. ها إنهم يجتمعون اجتماعاً ليس من عندي. من اجتمع عليك فبإليك يسقط ها أنذا قد خلقتُ الحداد، الذي ينفخ المفحم في النار، ويخرج آلة لحمله، وإنا خلقتُ المخلف.

كل آلة صورًرت ضدك لا تنحج. وكل إنسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو سرات عبيد الرب وبُرهم من عندي. يقول الرب، (إن ١٤٤].

لقد اقستبس بولس هذه النبوءة التي تدل عملى «مكة المكرمة» ووضعها على «أورشابيم» فهل الأوصاف الواردة في النبوءة تشير إلى مكة أم تشير إلى أورشليم التي هي القدس؟

يقول الشيخ رحمت الله الهندي في الظهار الحقِّ ما نصه: اللراد بـ العاقرا في الآية الأولى مكة المعظمة، لأنها لم يظهـر منها نبي بعد إسماعيل ـ عليه السـلام ـ ولم ينزل فيها وحي، بخلاف أورشليم فإنه ظهر فيها أنبياء كثيرون، وكثير فيهما نزول الوحي. والبني الستوحشة ا عبارة عن أولاد هاجر الأنها كانت بمنزلة المطلقة المخرجة عن البيت الساكنة في البوية، ولذلك وقع في حق إسماعيل في وعد الله لهاجر: اهذا سيكون إنساناً وحشياً، كما هو مصرح به في الأصبحاح السادس عشر من سفير التكوين. والبنو ذات رجل! عبارة عن أولاد سارة. لقد خاطب الله مكة آمراً لها بالتسبيح والتهليل وإنشاد الشكر، لأن كثيرين من أولاد هاجر صاروا أقفل من أولاد سارة، فحصلت القضيلة لها بسب حصول القضيلة لأهلها، ووفى الله بما وعد ببعث محمد ﷺ رسولًا من أهلها من أولاد هاجر وأنه أفضل الرسل وأحسن البشــر وخاتم النبيــين وهو المراد بالحداد الذي ينفخ الفــحم في النار، وهو المهلك الذي خلق لإهلاك المشركين، وحصل لمكة السعة بواسطة هذا النبي وسأ حصلت السعة لمعبد من المعــابد في الدنيا غير معبد مكة إذ لا يوجد في الدنيا معــبد مثل الكعبة من ظهور محمد ﷺ إلى هذا الحين، والتعظيم الذي يحصل لها من القرابين في كل سنة إلى مدة ألف وماثتين وثمانين، لم يحصل لبيت المقدس إلا مرتين، مرة في عهد سليمان ـ عليه السلام ـ لما فرغ من بنائه، ومرة في السنة الثامنة عشر من سلطنة يوشيا، ويبقى هذا التعظيم لمكة إلى آخـر الدهو إن شــاء الله كمـا وعـد الله بقوله: الا تخـافي لأنك لا تبخـزين ولا تخجلين لأنك لا تستحين، وبقوله: ابرحمات عظيمة أجمعك، وابالرحمة الأبدية رحمتك، ويقوله: احلفت أن لا أغضب عليك وأن لا أوبخك.

وبقوله: ارحمتي لانزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك وملك زرعها شرقاً وغربا ورثوا الاهم وعمروا المدن في صدة قليلة لا تتجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة، ومثل هذه الغلبة في مثل هذه المدة القليلة، لم يسمع به من عهد آدم - عليه السلام - إلى زمان محمد على لمن يدعي الدين الجديد، وهذا مقاد قوله: اوزرعك يرث الأمم، ويعمر المدن الخربة وخلفاً قد اجتهدوا اجتهاداً تاماً في بناء الكعبة والمسجد الحرام وتزيينهما، وحقر الأبار والبرك والعيون في مكة وتواحيها، ومن مدة مديدة هذه الحدمة الجليلة متعلنة الخباطين آل عثمان، غضر الله لأسلافهم ورضي الله عنهم وأزاد الله إقبال الناس على أخلافهم ووسع مملكتها في الجهات، ووققهم للعدل والحنات، لأنهم - أدام الله شرفهم حدموا ومايزالون يخدمون الحرمين المعظمين من هذه المدة إلى هذا الحين، حتي صار لقب المخادم الحرمين الشريفين، عندهم من أشرف الألقاب وأغزها، والغرباء يحبون مجاورتها من ظهور الإسلام إلى هذا الحين، سيما في هذا الزمان، والألوف من الناس يصلون إليها في خداد لا ينحج الأن كل شخص من المخالف قام ضدها أذله الله - كما وقع ياصحاب بضدك لا ينحج الأن كل شخص من المخالف قام ضدها أذله الله - كما وقع ياصحاب الفيل -.

روى: أن آبرهة بن الصباح الأشرم لما ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي، بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس وأراد أن يصرف إليها الحاج وحلف أن يهدم الكعية، قخرج بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود وكان قوياً عظيماً وأفيال أخر، فخرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة لبرجع فأبى، وعباً جيشه، وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول، فأرسل الله طبراً مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه، ففروا وهلكوا في كل طريق ومنهل، وذوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، وانفلت وزيره أبو يكسوم، وطائر يحلق فوقه حتى بسلغ النجاشي، فقص عليه القصة، فلما أتمها وقع عليه الحجر فخراً ميناً بين يديه، وقد أخبر الله عن حالة هؤلاء عي سورة القيل الم

### المحاولة الثالثة لبولس:

يقول بولس: «لكن ماذا يقول الكشـاب؟ اطرد الجارية وابنها؛ لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرةً\*[غلاء:٣٠] .

بريد بولس أن يقول: إن بركة إسحق تبدأ في الأمم من عيسى - عليه السلام -. وهو الحامل وحده لبركة إبراهيم بدليل: أن إبراهيم أخد أمراً من الله بطرد إسماعبل مع أنه ليس لشلا يرث أموالاً من أبيه ، بل لئلا يبرث في السير أمام الله والسرأس على الامم والشعوب . من أجل الشريعة . هذا معنى كلامه . وإنه لكلام باطل . فالنص في التوراة مكذا الورات سارة ابن هاجر المصرية ، الذي ولدته لإبراهيم يخرح . فقالت لإبراهيم ؛ اطرد هذه الجارية وابنها . لأن ابن هذه الجارية لا يبرث مع ابني إسحق . فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم ، لن أبل الله لإبراهيم : لا يقبح في عينك من أجل الغلام ، ومن أجل جاريتك . في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها . لأنه بإسحق يُدعى لك نسل ، وابن الجارية أيضاً ساجعله أمّة ؛ لأنه نسلك النه 17. عال .

والمراد من النص: إبعاد الامرأتين لمنع الخصام الذي يحدث بين الضرائر. لا منع البركة. المحاولة الرابعة:

قي أول الرسالة إلى العهدرانيين قال بولس: إن المزسور الخامس والأربعين لداود ـ علميه السلام ـ لا يتنبأ عن محمد ﷺ وإنما يتنبًأ عن عيسى ـ عليه السلام ـ..

قال: «وأما عن الابن كرسيك يا ألله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركاتك العهدية).

والرد عليه: نص المزمور هو : "فاض قلبي كلمة صالحة. أنا أقول أعمالي للملك. لساني قلم كاتب سريع الكتابة " "بهي في الحسن أفضل من بني البشر انسكبت النحمة على شفتيك . لذلك باركك الله إلى الدهر " " "تقلد سيفك على فدخذك أيها القوي بحسنك وجمالك " ع "استله وانجح واملك من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك " فيلك مسنونة أيها القوي في قلب أعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون " ٦ "كرسيك يا الله إلى دهر الداهرين. عصا الاستقامة عصا ملكك " ٧ أحببت البر وأبغضت الإثم لذلك مسحك الله إلهك بدهن القرح أفضل من أصحابك " ١ المالم والميعة والسليخة من ثبابك. من

يقول الشيخ رحمت الله الهندي ما نصه: "من الأمور المسلَّم بها عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام \_ يبشر في هذا الزبور بنبي يظهر من بعد زمانه، ولم يظهر إلى هذا الحين عند اليهود نبي يكون موصوفاً بالصفات المذكورة في هذا الزبور، ويدعى علماء البروتسنت أن هذا النبي هو عيسى \_ عليه السلام \_، ويدعى أهل الإسلام سلفاً وخلفاً أن هذا النبي هو محمد ﷺ فاقول: إنه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات:

١ - كونه حسنا.

٢ - كونه أفضل البشر.

٣ - كون النعمة منكية على شفتيه.

٤ - كونه مباركا إلى الدهر.

٥ - كونه متقلداً بالسيف.

٦ - كونه قوياً.

٧ - كونه ذا حق ودعة وصدق.

٨ - كونه هداية بمينه بالعجب.

٩ - كون نبله مسنونة.

١٠ - سقوط الشعوب تحته.

١١ - كونه محبآ للبر ومبغضاً للإثم.

<sup>(</sup>١) تقلنا نص المرجور ٤٥ من إظهار الحق.

١٢ - خدمة بنات الملوك إياه.

١٣ - مجئ الهدايا إليه.

١٤ - انقياد كل أغنياء الشعوب له.

١٥ – كون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم.

١٦ - كون اسمه مذكوراً جيلا بعد جيل.

١٧ - مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين.

وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد ﷺ على أكمل وجه:

أما الأول: فلأن أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله عَنْ الشَّمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدار»

وعن أم معبد ـ رضي الله عنها ـ قالت في بعض مـا وصفته به: «أجمل الناس من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب»

وأما الشاني: فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم: ﴿ تُلْكُ الرُّسُلُ فَسَلَنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ الرُّسُلُ فَسَلَنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِهُمْ الله المناسِقِ الله المناسِقِ الله المناسِقِينَ ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ محمدا على المناسِقِ على سائر الانسِياء من وجوه متعددة، وقد أنسبِع الكلام في تفسير هذه الآية الإمام المهمام فخر الذين الرازي في تفسيره الكبير، وقال على : اأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة أي لا أقول ذلك فحراً لنفسي بل تحدثاً بنعمة ربي.

وأما الشالثة: فغير محتاج إلى البيان حتى أقر بقصاحته الموافق والمخالف. وقال الرواة في وصف كلامه: إنه كان أصدق الناس لهجة؛ فكان من الفصاحة بالمحل الأفضل والموضع الأكمل.

وأما الرابعة: فلأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ ﴾ [الاحزاب: ١٥٦] والوف الوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الحسس (١).

اللهم أعطي أحكامك للملك ويوك لابن الملك. يدين شعبك بالعدل وساكينك بالحق. تحمل الجيال صلاما للشعب والاكمام بالبر. يقضي لمساكين الشعب. يخلص بني البائسين ويسمحق الظالم. يعضونك مادامت الشمس وقدام القسمر إلى دور فدور . ينزل مثل المطر على الجزر ومشطر الغيوث الذارفة على =

<sup>(</sup>١) نص المزمور ٧٢ وفيه أن الله يصلِّي على النبي:

وأما الخامسة: فظاهر. وقد قال هو ينفسه: «أنا رسول الله بالسيف»

وأما السادسة: فكانت قوته الجسمانية على الكمال، كما ثبت أن ركانة خلا برسول الله على بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقال: يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال: لو أعلم والله ما تقول حقاً لاتبعتك. فقال: أوأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم، فلما بطش به على أضجعه لا يملك من أمره شيئًا، ثم قال: يا محمد عد. فصرعه أيضاً فقال: يا محمد إن ذا لعجب. فقال على : وأعجب من ذلك إن شت أن أويكه إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال: ما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة، فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه على فقال لها: ارجعي مكانك. فرجع ركانة إلى قومه، فقال: يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه، ثم أخبرهم بما رأى. وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين

وأما شبجاعته فيقد قال ابن عصر \_ رضي الله عنهما \_: «ما رأيت أشبجع ولا أنجد ولا أجود من رسبول الله ﷺ ، وقال علي كرم الله وجهه: «وإنها كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسبول الله ﷺ فما يكون أحد أقسرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم يدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً».

وأما السابعة: فلأن الأمانة والصدق من الصفات الجليلة له على كما قال النضر بن الحارث لقريش: «قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم، قلتم إنه ساحر؟لا والله ما هو

الأرض. يشرق في أيامه الصديق وكشرة السلام إلى أن يضمحل القمر. ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصى الأرض.

أمامه تجنو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة , ملوك شيا رسباً يقدمون هدية . ويستجد له كل الملوك كل الأمم تتعبد له . لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له . يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه ويعيش ويعطيه من ذهب شبا . ويصلّي لأجله دائماً اليوم كله يباركة .

نكون حفتة بر في الأرض في وؤوس الجبال. تنمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الارض. يكون اسمـــه إلى الدهر. قدام الشـــمس يمند اسمــه. ويتباركــون به. كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب الله إله إسرائيل الـــصانع العجائب وحده. ومبارك اسم مسجده إلى الدهر ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين ثم آمين أمزمور ٧٢أ

بساحر، وسأل هرقل عن حال النبي ﷺ أبا سفيان فقال: هل كتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا.

وأما الثامنة: فلأنه رمى يوم بدر وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة تراب فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فسانهزموا وتمكن المسلمون منهم قستلاً وأسراً. فأمشال هذه؛ من عجيب هداية يمينه.

وأما التاسعة: فلأن كون أولاد إسماعيل أصحاب رمي في سالف الزمان، غير محتاج لبيان، وكان هذا الأمر مرغوباً له وكان يقبول: استفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسمهمه ويقول: الرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ويقول عليه السلام ـ: امن تعلم الرمي ثم تركه فليس منا».

وأما العاشرة: فلأن الناس دخلوا أفواجاً في دين الله في حياته.

وأما الحادي عشر: فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً، كما عرفت في المسلك الثاني.

وأما الثانبي عشر: فقد صارت بنات الملوك والأمراء، خادمات للمسلمين في الطبقة الأولى، ومنها "شهربانو" بنت ايزدجرد" كسرى فارس، كانت تحت الإمام الهمام الحسين ـ رضى الله عنه ـ.

وأما الثالث عشر والرابع عشر:فلأن النجاشي ملك الحبشة والمنذر ابن ساوي ملك البحرين وملك عمان انقادوا وأسلموا، وهرقل قيصر الروم أرسل إليه بهدية، والمقوقس ملك القبط أرسل إليه ثلاث جوار، وغلاماً أسود وبغلة شهباء، وحماراً أشهب، وفرساً وثياباً وغيرها.

وأما الخـامس عـشر: فقد وصل من أبناء الإمام الحــــن ــ رضي الله عنه ــ إلى الحلافة، وألوف في أقاليم مختلفة من الحجاز واليــمن ومصر والمغرب والشام وديار الحجاز واليـمن، وفى غيرهما توجد الأمراء والحكام من نسله (١) ﷺ .

<sup>(</sup>١) فهم المؤلف عبارة . الزبور "ويكون بنوك عوضاً عـن آبائك، تقيمهم رؤساء على ساتر الارض" على أن ملوك الأرض يكونون من نسل النبي على أوقد فسهم من المعنى الحرفي، لـقـوله: "ويكون ينوك ولم يصب المؤلف؛ لأن المعنى الحرفي غير مقـصود، بدليل: «تقيمهم رؤساء» فـهل أقام النبي ومايزال بقيم الرؤساء؟ الحق: أن التعبير مجازي بشير إلى أن العرب بني إسماعيل آباء النبي على الماك رؤساء كعمرو بن

وأما السادس عشر، والسابع عشر: فلأنه ينادي ألوف ألوف جيلاً بعد جيل في الأوقات الخسة، يصوت رفيع في أقاليم مختلفة: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الملك ويصلي عليه في الأوقات المذكورة كثيرون لا يحصيهم العد من المصلين، والقراء يحتظول كتابه، والمفسون يقسرون معاني فرقانه، والوعاظ يبلغون وعظه، والعلماء والسلاطين يصلون إلى خدمته. ويسلمون عليه من وراء الباب (1). ويمسحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعته.

ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى - عليه السلام -. كما يدعي علماء البروتستنت ادعاء باطلاً، لأنهم يدعون أن الخبر المندرج في الأصحاح الثالث والخسمين من سفر إشعياء؛ هو في حق عيسى - عليه السلام - ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا: "ليس له منظر وجمال ورأيناه ولم يكن له منظر، واشتهيناه مهاناً، وآخر الرجال رجل الأوجاع مختبراً بالأمراض، وكان مكتوماً وجهه ومسردولاً ولم نحسبه، ونحن حسبناه كأبرص ومضروباً من الله ومخضوعاً والرب شاء أن يسحقه وهذه الأوصاف ضد الأوصاف التي في الزبور المذكور، فلا يصدق عليه كونه حسناً، ولا كونه قوياً وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالسيف، ولا كون تبله مسنونة، ولا انقياد الأغنياء ولا إرسالهم إليه بالسياط، ثم صلبوه. وما كان له زوجة ولا ابن، فلا يصدق دخول البنات في بيته، ولا كون أبنائه بدل آبائه رؤساء الأرض.

قائدة: ترجمة الآية الثبامنة التي نقلتها مطابقة للتبرجمة القبارسية للزبور التي كانت عندي، والتراجم الاردوية للزبور، وموافقة لنقل قديسهم بولس، لانه نقل هذه الآية في الاحسجاح الأول من وسيالته العبرانية. هكذا الترجمة العبربية سنة ١٨٢١، وسنة ١٨٣١، وسنة ١٨٣١، وسنة ١٨٣١، وسنة ١٨٣١، وسنة ١٨٣١، من أحسجاك الله إلهيك بدهن القرح أفضل من أحسجابك، والتبراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٣٩، وسنة ١٨٣١، وألتراجم الأردوية المطبوعة سنة ١٨٣٩، وسنة ١٨٤١، مطابقة للتبراجم العربية. فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة، ويكفي لردها إلزاماً كلام العربية. فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة، ويكفي لردها إلزاماً كلام

العماص على «هصرة وغيره وكل مسلم يحكم على أنساس في أي مكان، فكأن النبي نفسه هو الحاكم، وكأن إسماعيل - غليه السلام - نفسه هو الحاكم إذ النبي من أسله، وإذ بشريعة النبي نفسه يُحكم.

 <sup>(1)</sup> إن لم يكن التعبير "ويسلمون عليه من وراء الباب" مجاز عن نقربهم منه. فإنه بيحث في موضوع هل
 النبي حي في قبرء أم لا؟

قديسهم، وقبد عرفت في متدمة الباب الرابع أن إطلاق لفظ الإله والرب وامثالهما، جاء على العوام فضلاً عن الحواص، فالآية السادسة من الزبور الثاني والنسائين هكذا «: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلى كلكم» فلا يرد ما قال صاحب اسفتاح الاسرار» إنه وقع في الآية المدكورة هكذا: «أحببت البر وأبغضت الشرء من أجل ذلك يا ألله مسح إلهك بدهن البيحة أفضل من رفقائك وأنه يعقب على الآية بقوله: «ولا يقال لشخص غير السيح: يا الله مسح إلهك. . . إلغ لا لا نسلم أولاً: صحة ترجمته لكريها مخالفة لكلام قديسهم. وثانياً: لو قطعنا النظر عن عدم صحتها، أقول: ادعاؤه صريح البطلان، لان لفظ الله عينا وثانياً: لو قطعنا النظر عن عدم صحتها، أقول: ادعاؤه صريح البطلان، لان لفظ الله عينا بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد عليه السلام (۱۱). هـ. بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد عليه السلام (۱۱). هـ. تعقيب:

يقول المؤلف: إن الزبور ٤٤ لمحمد ﷺ لأن فيه وصفه بالحسن والجمال. ولا يكون لعيسى ـ عليـه السلام ـ لأن عــيـــى مــوصوف في إشــعــياء ٥٣ بالقــبع والدمامـة. بحــب كــلام المسيحيين.

والرد عليه:

هو أن الزبور ٤٥ وإشعياء ٥٣ هما نبوءتان لمحمد ﷺ والكلام في في إشعبياء ٥٣ عن وصقه بالقبح معناه: أن اليهود لا يريدونه. وهو في نظرهم بهذه الصفات، لا أنه في الواقع بها.

وإشجياء ٥٣ مشهـورة يتبوءة العبـد المتألم من إعراض الناس عن دعـوته، لا أنه عديم الحسن والجمال.وهذا هو نصها:

اهوذا عبدي يعقل يتسعالى ويرتقي ويتسامى جدا كما اندهش منك كشيرون. كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم. هكذا نينضح أنما كثيرين. من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا مالم يخيروا به ومالم يسمعوه فهموه.

من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. ثبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتشر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا. محتقر فلم نعتد به. لكن أحواسنا حملها وأوجاعنا

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ـ رحمت الله الهندي ـ طبعة دار التراث العربي بمصر ـ

تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومرزولا. وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد عن طرينه والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فـتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تساق إلى اللبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ. وفي جيله من كان بظن أنه قطع من ارض الاحياء. إنه ضُرب من أجل ذنب شعبي. وجُعل مع الأشرار تبود، ومع غتى عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش.

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنحج. من تعب نفسه يرى ويشمع وعبدي البار بمعرفته يبرر كمثيرين وآثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين،

### المحاولة الخامسة لبولس:

قال بولس: «لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك إعب اده ] يريد أن يقول: إن نبوءة المزمور الثاني لا تدل على محمد ﷺ وإنما تدل على عيسمى ـ عليه السلام.

### المحاولة السادسة لبولس:

قال بولس: "ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني، حتى أضع أعداءك موطئاً لندسك؟؟ [عب ١٣:١] والرد عليه: هو أن نص الكلام في المزمور العاشر بعد المائة هو: "قال الله لسيدي: اجلس عن يميني. . إلخ" وقد طبق عيسى الله لسيدي: اجلس عن يميني. . إلخ" وقد طبق عيسى نفسه هذه النبوءة على محمد على طبقاً لرواية منى ومرقس ولوقا وبرنابا، ولكن لا باسم محمد في غير برنابا، بل بلفب "المسيح" (مني ٤١:١٢) +)

المحاولة السابعة لبولس:

قال بولس: إن ملكوت السموات الذي تحدث عنه دانيال ليس ملكاً ارضياً، وإنما هو بر وسلام وفرح. أي مسجرد ألاعيب. يقول في رسالته إلى أهل رومية: «لأن ملكوتُ الله ليس أكلاً وشرباً. بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس؟ إرو ١١٦٢١١ .

### المحاولة الثامنة لبولس:

قبول موسى في الشوراة: «يُقيم لك الرب إلهك نبيباً» هو الذي أخذ منه لقب «المسيح المنظر» وهو قول يدل على محمد على فجهر بولس بأنه يدل على عيسى عليه السلام.

ففي سفسر الأعمال: الآنه كان باشتداد يفحم اليهود جهراً، مبيناً بالكتب: أن يسوع هو المسيح الع ٢٨:١٨٦ وأيضاً: [اعمال ٢:٢١] .

#### المحاولة التاسعة لبولس:

قال يوحنا المعمدان عن محمد على الله المناتي بعدي من هو أقدوى مني الذي لست أهلاً أن أنحني وأحل سيور حذائه المرقد الاعمال: العالم الله المحمدان يقصد عيسى عليه السلام نفي الأصحاح الناسع عشر من سفر الأعمال: القحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس. أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية ، جاء إلى أفسس فإذ وجد تلاميذ . قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس . فقال لهم: فبماذا اعتمدتم في فقالوا: بمعمودية يوحنا . فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوية قائلاً للشعب: أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده .أي بالمسيح يسوع الأعاد : 1: 12 المدالة .

#### والردعلية:

هو أن المعمدان ويسبوع كانت دعوتهما واحدة. وهي الدعوة إلى اقتىراب ملكوت السموات. فكيف يقال بأن المعمدان دعا بغير ما دعا إليه يسوع؟

ففي إنجيل متى: "من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات: [سنى1778 وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات: [من 17-17] .

# المحاولة العاشرة لبولس:

نص المزمور الثاني بعد المائة نبوءة عن النبي المنتظر. وهو محمد ﷺ وقيه: "وشعب سوف يُخلق يُسبَّحُ الرب، وفيه تعبيرات مجازية عن ضيق النبي ﷺ من إعراض الكافسرين عنه. وأن الله سينصره غملي أعدائه. فأخذ بولس هذه النبوءة وطبقها على عيسى عليه السلام. بتول بولس في أول الرسالة إلى العبرانيين والنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك. هي تبـيد ولكن أنت تبقى وكلهــا كثوب تبلى، وكرداء تطويهــا؛ فتتخـير. ولكن أنت أنت.وسنوك لن تفنى، [عب ١٠-١١].

ونص المزمور هو: ايا رب استمع صلاتي، ليدخل إليك صراخي. لا تحجب وجهك عني يوم ضيقي. أمل إلى أدنك في يوم أدعوك. استجب لي سريعاً. لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست. ملفوح كالعشب، ويابس قلبي حتى سهوت عن أكل خبزي. من صوت تنهدي، لصق عظمي بلحمي. أشبهت قوق البرية. صرت مشل بومة الخراب. سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح. اليوم كله عيسرتي أعدائي. الحنقون على حلفوا على إني قد أكلت الرماد مثل الحبز، ومزجت شرابي بدموع. بسبب غضبك وسخطك! لانك حملتني وطرحتني. أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبستُ.

أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون. لأنه وقت الراقة؛ لأنه جاء الميعاد؛ لأن عبيدك قد سُروا بحجارتها، وحنُوا إلى ترابها فتخشى الأمم اسم الرب. وكل ملوك الأرض مجدك، إذا بنى الرب صهيون، يُرى بمجده. التفت إلى صلاة المضطر، ولم يرذل دعاءهم. يُكتب هذا للدور الآخر، وشعبٌ سوف يُخلق يُسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض ونظر، ليسمع أنين الأسير. ليطلق بني الموت، لكي يُحَدِّث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم، عند اجتماع الشعوب معا، والممالك لعبادة الرب.

ضعّف في الطريق قوتي، قصـرَّ أيامي، أقول: يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي، إلى دهر الدهور سنوك. من قيدم أسَّت الارض. والسموات هي عملُ يديك, هي تسيد وأنت نبقى. وكلها كثوب تبلى. كرداء تغيرهن، فتتغير، وأنت هو هو، وسنوك لن تقنى. أبناء عبيدك بسكنون، وفريتهم تُنْبَّتُ أمامك؛ [مزمور ٢٠٠٦].

### المحاولة الحادية عشرة لبولس:

العهد القديم هو عهد التوراة. قما هو العهد الجديد؟ يقول يولس والنصارى: إنه عهد الإنجيل. وقولهم باطل، فإن عيسى عليه السلام ما نسخ التوراة، حتى يُصَال: إن كتابه هو لعهد جديد، فقد قال: اعلى كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيُّون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظو، فاحقظو، واقعلوه ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا؛ لائه يقولون ولا يفعلونه استر

٢٦: ٢.٦٦ وقام عيسى نفسه بما كان يقوم به الكهنة اللاويون حسب طقوس موسى وشعائره، فقد شعفى رجلاً من السبرص، وقال له: النظر أن لا تقاول لأحد، بل اذهب أر نفسك للكاهن، وقدم القربان الذي أمر به موسى، شهادة لهم (منه ٤٤٨).

والذي نسخ التوراة هو صحمد ﷺ وهو النبي الذي تنبات عنه التوراة. وهو النبي الذي الذي تنبات عنه التوراة. وهو النبي الذي أتى بكتاب، هو شريعة كشريعة موسى، فعهده هو العهد الجديد، إذ المقابلة بينه وبين موسى قائمة بالفعل، وقد شهد بها القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَبْلُه كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةُ وَهَدَا كِتَابٌ مُصدَق لَسَانًا عَرَبيًا لَيُنذِر اللّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للْمُحْسِنِين ﴾ الاحقاب ١١٦ وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَبْلُ كَالمَ وَاللّه اللهُ مُولَى عَلَى اللّه اللهُ عَلَى عَنْ الله هُو مَن عَنْ الله هُو مَن قَبْلُ قَالُوا سحران تَظَاهرا وقالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ( اللهُ فَاتُوا بكتاب مَن عند الله هُو أَهْدَى مَنْهُما أَتَبِعُونَ أَهُوا عَمْم وَمَن أَصْلُ مَنْ اللّه هُو اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ إِنْ اللّه لا يَهْدَى القُومُ الظّاهِينَ ﴾ [النصص: ١٤: ٥٠] .

فالعهـ د القديم هو عهد التـ وراة، والعهد الجديد هو عهـ د القرآن الكريم. هذا هو الحق، فمن هو الباطل؟ هو قول بولس: إن العهد الجديد هو الإنجيل.

يقول بولس: "فإنه لو كان ذلك الأول بلا غميب، لما طُلبت موضع لثان، لأنه يقول لهم لأنسا: هو ذا أيام تأتي يقول الرب. حين أكسل مع بين إسرائيل، ومع بيت يهوذا، عهدا جديداً، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم، يوم أمسكت بيدهم لاخرجهم من أرض مصر؛ لانهم لم يثبتوا في عهدي، وأنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل، بعد تلك الآيام يقول الرب، أجمعل نواميسي في أذها نهم، وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعباً، ولا يُعملون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلاً: أعرف الرب، لأن الجمسيع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم؛ لأني أكون صفوحاً عن آثامهم، ولا أذكر خطاياهم وتعديّاتهم في ما بعدً. فإذا قال جديداً، عتّى الأول، وأما ما عَتَق وشاخ؛ فهو قريب من الإضمحلال».

يقول بولسُ: إن التسوراة معيبة، ولولا عسيها ما نبسه الله تعالى على مجئ من ينسخها بشريعة غيرها، وهو بهذا يدلل لليهود على أن التوراة قابلة للنسخ.

ويستدل بآيات من سفر إرمياء، هي: «ها آيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عـهداً جديداً، ليس كـالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمـــكت بيدهم، لأخرجهم من أرض مسصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقبول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيسل بعد تلك الآيام يقبول الرب أجمعل شويعستي في داخلهم، وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها، وهم يكونون لي شعباً، ولا يُعملُون بعدُ كل واحد صاحبه، وكل واحد أخماه. قائلين: اعرفوا الرب؛ لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم، ولا أذكر خطيتهم بعداً [إرباء ٢١:٣١-٣٤].

إن كلام إرمياء محتمل لمعنيين في نظر الأمسيين. هما إما رجوع اليهود من سبي بابل إلى فلسطين وإما تركهم شريعة موسى إذا ما جاءت الشريعة الجديدة مع النبي المنتظر، وعلى أي احتمال يسقط كلام بولس. والاحتمال الثاني هو المراد.

# المحاولة الثانية عشرة لبولس:

المزمور السابع والتسعون كله نبوءة عن اللسيا الرئيس، وهو محمد والتسعون لإسماعيل عليه السلام بركة. أي مُلك على الأمم والشعوب يبدأ من نبي صاحب شريعة هي مثل شريعة موسى في أبناء إسحق عليه السلام فأخذ بولس نص المزمور وطبقه على عيسى عليه السلام في بدء الرسالة إلى العبرانيين فقد اقتبس بولس معنى: "يخزي كل عابدي تمثال منحوت المفتخرين بالأصنام اسجدوا له يا جميع الآلهة، من التوراة اليونانية والمراد بالسجود الخضوع للشريعة والمزمور كله عن النبي الامي الآتي ونصه: "الرب قد ملك فلتبتهج الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة، السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسيه، قدامه تذهب نار، وتحرق أعداءه حوله أضاءت بروقه المسكونة رأت الأرض وارتعدت، فابت الجبال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد الأرض كلها، أخبرت السموات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده يخزي كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام اسجدوا له يا جميع الشعوب مجده يخزي كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام اسجدوا له يا بحصيع الآلهة سمعت صهيرن ففرحت وابتهجت بنات يهوذا، من أجل أحكامك يا رب جميع الآلهة سمعت على على كل أرض، علوت جداً على كل الآلهة . يا محبي الرب أبغضوا الشر . هو حافظ نفوس أتقيائه . من يد الأشرار ينقذهم . نور قد زُرع للصديق، وفرح أبغضوا الشر . هو حافظ نفوس أتقيائه . من يد الأشرار ينقذهم . نور قد زُرع للصديق، وفرح المستقيمي القلب . افرحوا أبها الصديقون بالرب . واحمدوا ذكر قدسه المرمود المربور ١٩٤] .

# المحاولة الثالثة عشرة لبولس:

المزمور الرابع بعد المائة قد اقستبس «بولس» منه: «الصمانع ملائكت، رياحاً وخمدامه نارا ملتهبة» وفيه من المعاني مثل ما في المزمور السابع والستين. ومما تقدَّم يُعلم: أن بولس كستب أول الرسالة إلى العبرانيين ـ إن كسان هو الكاتب ـ لبيين لهم: أن نبوءات التوراة وأسفسار الانبياء التي لمحمد ﷺ بنبغي أن توضع على عسيسى عليه السلام ليظل لبني إسرائيل كيان مستقل أبد الدهر .وهذه رموز اقتباساته.

مزمور ۷:۲ صموثیل ۱٤:۷ مزسور ۷:۹۷ تثنیة ۴۳:۳۲ مزمور ٤:۱۰٤ مزمور ٤:٠٠ ۷ ـ ۸ مزمور ۲۲:۱۰۲ ـ ۲۷ مزمور ۱:۱۱۰ واقتباسته رأسا من التوراة اليونائية كما يقول النصارى.

# المحاولة الرابعة عشرة لبولس:

بيَّن موسى عليه السلام أن الله سيغيظ اليهود بسلب الملك منهم والنبوة. وإعطاء الملك والنبوة لأمة أُمِّة. في قوله: "هم أغاروني بما ليس إلها. أغاظوني بأباطيلهم. فأنا أغيرهم بما ليس شَعَباً. بأمة غيبة. . أغيظهم التغيية المناه الماس شعّباً. بأمة غيبة . أغيظهم التغيية المناه الماس شعّباً. لا يبين من هي الأمة الأمية المغبة. ومن المؤكد: أنها أمة بني إسماعيل عليه السلام وذلك لأن الله نص على بركة له في الأمم. أي يكون له ملك ونبوة. في قوله: "وأما إسماعيل. فقد سمعت لك فيه. ها أباركه الأمم. أي يكون له ملك ونبوة في القرآن عن هذه الأمة الغيبة قوله تعالى: ﴿ هُو اللّهِ اللّهِ بَعْثُ في الأُمْسِينَ رَسُولاً مَنْهُم ﴾ وبولس يعلم أن هذه الأمة هي أمة بني إسماعيل. للنص على بركته. وصرح بأنها أمة اليونان، وكل يؤمن بالمسيح إلها مصلوباً من جميع الأمم.

يقول بولس: الكن ليس الجمسيع قد أطاعوا الإنجيل. لأن إشعباء يقول: يا رب من صدق خبرنا؟ إذا الإيمان بالخبر. والخبر بكلمة الله. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ بلي. إلى جميع الأرض، خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. لكني أقول: ألعل إسرائيل لم يعلم؟ أولاً: موسى يقول: أنا أغيركم بما ليس أمة . يأمة غبية أغيظكم. . إلخ الرومية ١٠ ١٦: ١ والرد على بولس: هو هل أتى من أي آمة غير أمة بني إسماعيل نبي مماثل لموسى؟

# الاتفاق بين بطرس وبولس:

وقد تقدَّم رأي بطرس ـ الذي هو شـمعون الصفا أو سمعـان بطرس ـ في تطبيق نبوءات التــوراة التي هي لمحمــد ﷺ على عيسى عــليه السلام وتقدم رأي بولس. وقد تــبين أنهما متفقان على هذا الهدف. وهما معا أثر عنهما إلغاء التوراة. فلماذا يقال: إن مؤسس النصرانية هو بولس، مع أنه قال بما قال به بطرس ورفاقه؟

هل لأن جهاده أكثر من غيره؟ هل لأنه بسط حججه على رأيه بأساليب طويلة؟

# وقصة ملاءة بطرس التي نسخ بها أحكام التوراة.هي هذه:

اوكان في قيصرية رجل، اسمه كرنيليوس، قائد مئة من الكتيبة التي تُدعى الإيطالية، وهو نقي وخائف الله، مع جميع بيته، يصنع حبنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين، فرأى ظاهرا في رؤيا، نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكاً من الله داخلاً إليه، وقائلاً له: ياكرنيليوس، فلما شخص إليه ودخله الخوف، قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك، صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالاً، واستدع سمعان الملقب بطرس إنه نازل عند سمعان رجل دباغ، بيته عند البحر، هو يقول لك: ماذا ينبغي أن تفعل؟ فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس، نادى اثنين من خدامه، وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شئ، وأرسلهم إلى يافا.

ثم في الغد فيه هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة؛ صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة؛ فجاع كثيراً، واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له، وقعت عليه غيبة، فرأى السهاء مفتوحة، وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة، مربوطة بأربعة أطراف، ومدلاة على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السهاء، وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل، فقال بطرس: كلا يا رب؛ لأني لم أكل قط شيئاً دنها، أو نجساً. فصار إليه أيضاً صوت ثانية: ما طهره الله لا تهذب أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الإناء إلى السهاء، [اع ١٦٠١٠٠].

يريد هذا الكاتب أن يقــول: إن الله تعــالى حرم في التــوراة دواب ووحوشـــاً ورحَّافــات وطيوراً وأراد أن يحلها في الإنجيل على لسان بطرس. ولملذا لم يحلها على لسان عيسى عليه السلام؟ وهل يطرس كان من الانبياء؟

# قول بولس في تثليث التجسد وتثليث التعدد:

والتثليث بقسميه لم يكن إلاّ من مجمع نيقية سنة ٢٣٥ م وبولس كان سجنه الثاني في روما سنة ٦٧ بعــد الميلاد وكان قبله في ســنة ٦٨ وأول زيارة له لأورشليم كانت سنة ٣٧م فكيف يُقال إن التثليث من عمل يديه؟

لقد أشاع النصارى أن التشليث قد صرح به "بولس" وعنهم قبال بعض المسلمين: إن الثليث من بولس، حسبما هو مكتوب. وعند التحري والتدفيق يتبين أن بولس لم يخدعهم في التليث وإتما خدعهم في النبوءات عن النبي الآتي. ومن الجائز أنهم وضعوا آيات في الكتب على لسانه ـ في غير التثليث ـ وهو لم يقلها. وآية ذلك: أن أسفاره المنسوبة إليه، كلها

مشكوك في نسبتها إليه. ومكتبوب عنه أيضاً: أنه قال: إن الله واحد. في مسالته إلى أهل رومية: «لتخفيع كل تفس للسلاطين الفائقة. لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. . ١١ كور ١١٣ كور ١١٣ ه معلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخو إلا واحداً. . ١١ كور ١٢٤

وصرح بولس بتنزيه الله تعالى عن المثل والشبه.

فضال: "وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يُرى، الإله الحكيم وحده، له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور" [١ تبحونارس ١٧٠١] وقال أيضاً لتيموناوس: «أوصيك أمام الله الذي يحيى الكل، والمسيح يسوع، الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن: أن تحفظ الوصية بلا دنس، ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح، الذي سيبنيه في أوقاته: المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك، ورب الأرباب، الذي وحده، له عدم الموت، ساكناً في نور لا يُدني منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الابدية» [١] منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الابدية» [١]

وهذا كلام من كتب النصارى حول رسائل بولس يدل على شكهم أنفهم في نسبة رسائله إليه:

 أ - الكنيسة الغربية تنكر نسبة الرسالة إلى العبرانيين إلى بولس، والكنيسة الشرقية تؤكد نسبتها إليه.

وقال أوريجانوس: إن الله وحده، هو الذي يعلم من هو كاتب تلك الرسالة.

ب - يوجد تعارض في كلامه: ومثاله:

. ١ - كلامه عن وجود المسيح في رسالته إلى أهل فيلبِّي (١:٢-١١) متعــارض مع كلامه عنه في كورنئوس الأولى [١٠:٥٤-٤١] .

٢ - قوله إنه من جهة الناموس كان بلا لوم [فيلبي ٦:٣] وقوله في رمسالته إلى أهل
 [رومية ٢١:٧] "حينما أريد أن أفعل الحسنى، أجد الشر حاضراً عندي".

٣ - تناقض تعليم بولس الخاص بظهور المسيح في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي فقد قال: إن ظهور المسيح سيكون مفاجئاً على غير توقع، وقال في رسالته الشائية إلى تسالونيكي: إن ظهمور المسيح سيكون بعد عالامات تقع في الكون [قارت الشائية ١٢-١٢] مع الاولى ١٣٠٤-١٥٥ م.١٢ على المولى ١٣٠٤-١٥٥ م.١٢

ج - الرسائل الرعوية لبولس، وهي الأولى والشانية إلى تيموثاوس ورسالته إلى تبطوس ينكرهم كثيرون من النصارى بحجة أن ما فيهم عن حياة بولس لا يوافق ما جاء عنه في سفر أعمال الرسل وبحجة أن الرتب الكنسية قد ظهرت في قـوت متأخر عن أيام بولس (١١).

د - والقانون الموراتوري. بما يستند النصارى عليه في قانونية الكتب المقدسة مع أن كاتبه
 مجهول. ومن المحتمل أنه من ابتداع الكنيسة، ليوهموا الناس أن ما عندهم موثق من زمن
 قديم. يقول القس جاد المنفلوطي عن هذا القانون:

«هو قائمة الأسفار القانونية في الإنجيل الشريف، كتبها وجمعها شخص مجهول، وفي التمرن الثامن، عثر عليها في المكتبة الأمبروزية بـ «ميلان» شخص يُدعى «موراتوري» الذي رطبق اسمه عليها، وقد نشرت هذه القائمة لأول مرة، في عام ١٧٤٠م وهي تسميبالقاون الموراتوري؛ لأنها تتضمن بيانات بالأسفار القانونية في الإنجيل» (٢) أ.هـ.

ولنذكر الآن نصاً من الأناجيل - مُشار إليه في تاريخ الأقباط لزكي شنوده - يدل على أن أهل الروم قد سجارا في تواريخهم هدف عيسى من دعوته وشهدوا بوجوده وشهدوا على اليهود بأنهم سمعوا له ولم يمكنوهم من قتله بين المذبح والهيكل كما قتلوا ازكريا بن برخياً».

#### النص:

افالام من ثم مسجلس عام ضد يسوع؛ لأن أصر الرومانيين، أخافهم، ذلك أن مجلس الشيوخ الروماني، أرسل أمرين بشأن يسوع: يتوعد في أحدهما بالموت من يدعنو يسوع الناصري نبي اليهنود: الله، ويتوعد في الآخر بالموت من يُشاغب في شأن يسوع الناصري نبى اليهود.

فلهذا السبب، وقع الشقاق في ما بينهم.فرغب بعضسهم في أن يعودوا؛ فيكتسبوا إلى رومية، يشكون يسوع، وقال آخرون:إنه يجب أن يتركسوا يسوع وشأنه، غاضيٌن النظر عما قال:كأنه معتوه، وأرود آخرون الآيات العظيمة التي عملها.فأمر رئيس الكهنة بأن لا يتفوّه أحد بكلمة دفاع عن يسوع، إلا كان تحت طائلة الحرم ثم كلم هيرودس والوالي قائلاً:كيف

<sup>(</sup>١) نظرات في الإنجيل ـ الجزء الثاني ـ للقس جاد المنفلوطي ـ دار التاليف للكنيسة الاسقفية بمصر ـ

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق صـ ٢١٣ .

#### التعليق:

 التأم مجلس من علماء بني إسرائيل برئاسة رئيس العلماء للتشاور في امر عيسى عليه السلام. هل سيقتلونه أم لا يقتلونه؟

٢ - مجلس الشيوخ الروماني في الروما، عاصمة الإمبراطورية الرومانية التي تحكم العالم يومنذ. يجتمع لأمر هام. وهو النظر في دعوة عيسى عليه السلام. وهي دعوة خطيرة على الإمبراطورية كلها. لأنه ينه الناس إلى مجئ "المسيّا، الذي سيزيل روما من على وجه الأرض.

٣ - مجلس الشيوخ الروماني يصدر قراراً لا يصح لأحد أن يقول:إن عيسى هو الله.

 عجلس الشيوخ الروماني يصدر قراراً بترك يسوع حراً في دعوته، لأن قضاء الله لا مرد له، ولأن المدة التي حددها دانيتال لظهور اللسياء باق فيها أكثر من خمسمانة عام.

لكنه بعد أريد من ثلثمانة عام على قرار مجلس الشبوخ الروماني الذي هو «البرلمان» ـ
وكان قد قرب الزمان الذي سيظهر فيه «المسيا» ليزيل دولة الرومان من أرض فلسطين والعالم
ـ رأى أهل الروم أن يسكت النصارى عن تعريف الناس بمجئ المسياء فإن جهرهم بمجيته جراً
الناس عليهم، وشجعهم على نبذ طاعتهم، ورأوا أن يختلط الروم بالنصارى ويستأنسوا بهم،
عن طريق قبول النصارى لعقائدهم، وبذلك يستتب الأمن في الدولة كلها ـ في نظرهم ـ
ولكن الأمن لم يستتب، وانقسمت الدولة إلى قسمين، شرقية وغربية بعد قرار المصالحة بينهم وبن النصارى بقليل.

ودعوة عبسى عليه السلام هي اقتراب ملكوت السموات. اعلم هذا. ثم اقرأ هذا النص من كتب التواريخ وهو: "ولقد كان من أسباب الصراع بين الدولة الرومانية وبين النصارى: إيمان النصارى بأن "المملكة الوحيدة الخالدة ليست هي روما، ولا الامبراطورية الرومانية، وإنما هي عملكة "المسيح" أي "ملكوت الله» وآمنت الكنيسة منذ بدايتها الأولى: أن نهاية

<sup>(</sup>١) لوقا ٢٣ .٨ .

العالم وشيكة الوقوع اأ.هـ.

أ - ما معنى «مملكة المسيح»؟ هل هو المسيح الرئيس الذي همو المُسِيًّا، أم هو عيسي علي السلام؟

ب - وما معنى «ملكوت الله؛ الذي يُعبِّر عنه أيضاً بملكوت السموات؟

ج - وما معنى نهاية العالم؟

والإجابة: هي أن المراد بالمسيح: المسيا. وهو محمد رسول الله ﷺ الملقب من دانيال بابن الإنسان. والمراد بملكوت الله: ملكوت محمد ﷺ.

والمراد بتهاية العالم: نهاية بركة إسحق عليه السلام في الأمم. أي نهاية مُلك بني إسرائيل رسوتهم في العالم .

يوضح هذا:

ما جاء في مستى ومرقس ولوقا عن الحروب الني سستكون وقت تأسيس ملكوت الله في أرض فلسطين على يد الإسماعيليين المبارك فيهم من الله.

نص رواية لوقا: الوإذ كنان قنوم ينقبولون عن الهبيكل إنه مُنزَّس بحجارة حسنة وتُخف.قال: هذه التي ترونها، ستأتي أيام لا يُترك فيها حجو على حنجر، لا يُنقض. فنالوه قائلين: يا صعلم متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال: انظروا لا تضلُّوا. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو والزمان قد قرب. فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فنلا تجزعوا؛ لأنه لإبد أن يكون هذا أولاً، ولكن لا يكون المنتهى سريعاً.

ثم قال لهم : تقدوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات، وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. وقبل هذا كله يُلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي. فيؤول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم: أن لا تهتموا من قبل؛ لكي تحتجوا؛ لأني أنا أعطبكم فما وحكمة، لا يقدر جميع معالديكم أن يُقاوموا أو يناقضوها. وسوف تُسلَّمون من الوالدين والإخوة والاقرباء والاصدقاء.

ويقتلون منكم. وتكونون مبغضين من الجـميع من أجل اسمي. ولكنَّ شعوة من رءوسكم

لا تهلك بصبركم اقتنوا أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحيئلة اعلموا: آنه قد اقتسر خرابها. حيثة ليهسرب الذين في البهودية إلى الجسال والذين في وسطها فلينفروا خارجاً، والذين في الكور فلا يدخلوها. لان هذه أيام انتقام، ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالى والمرضعات في تلك الايام؛ لائه يكون ضيق عظيم على الارض، وسنخط على هذا الشعب. ويقعون بقم السيف ويُسبون إلى جميع الأمم. وتكون أورشليم صدوسة من الامم حتى تُكمَّل أومنة الاهم.

وتكون علامات في الشمس والقسر والنجوم. وعلى الأرض كسوبُ أمم بحيّرُهُ. البحر والامواج تضجُّ. والناس يُغشى عليهم من خسوف وانتظار ما ياتي على المسكونة؛ لان قوات السموات تشرّعزع. وحيثلذ يبصرون ابن الإنسانُ آتيا، في سحابة بقوة ومجد كشير. ومتى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رءوسكم؛ لأن نجاتكم تقترب.

وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة النين وكل الأشجار. متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنسكم: أن الصيف قد قرب. هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، فاعلموا: أن ملكوت الله قريب. الحق أقبول لكم: إنه لا يمضي هذا الجيل، حتى يكون الكل. السماء والأرض تزولان. ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم؛ لثلا تثقل قلوبكم في خُمار وهموم الحياة. فيصادقكم ذلك اليوم بغتة؛ لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذاً وتنضرعوا في كل حين؛ لكي تُحسبوا أهلاً للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتفقوا قُداًم ابن الإنسان، إلونا ٢١، و٢٦٠].

ذلك هو كلام لوقا بنصه عن دخول المسلمين أرض فسلسطين لتأسيس ملكوت الله . وواضح منه: إن عيسى عليه السلام لا يتحدث عن نفسه ، وإنما يتحدث عن قابن الإنسانة ويقول: إن ملكوت الله قريب . والعبارات المجازية التشبيهية التي في ذلك الحديث . مُحكمها الذي يوضح المراد منها : هو نص كلام النبي دانيال في سفره في الاصحاح الثاني والسابع والتاسع عن ملكوت الله . مع العلم بأن هذا الحديث قد ورد عند متى ومرقس باختلاف يسبر . ولكن الغرض واحد .

فقول المؤرخين عن أهل الروم إنهم كمانوا يعتقدون أن مملكتهم ليست خالدة. وإنما الذي سيخلد، ويدوم هو ملكوت الله. هو قول صحيح. ولكن النصارى ألغزوا المعنى بقولهم: إنه ملكوت عيسى الروحي على قلوب من يؤمن به. وهل الملك الروحي، أزال عمن النصارى تعرف أهل الروم؟إن التاريخ يشهد بأن الذي أزال دولة الروم هم المملمون، فيكونون هم إضحاب الملكوت.

نص رواية مرقس: وفسيما هو خارج من الهسكل قال له واحد من تلاميـذه: انظر ما هذه الخجارة، وهذه الأبنية العظيمة؟ لا يُترك حجر الحجارة، وهذه الأبنية العظيمة؟ لا يُترك حجر على حجر لا يُنقض. وفيـما هو جالس على جبل الزيتـون. تُجاه الهيكل، ساله بطرس وبوحنا وأندراوس، على انفراد. قل لنا: مـتى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟

فأجابهم يسوع، انظروا لا يُضلكم أحدً؛ فإن كثيرين سيأتون باسمي قاتلين: إني أنا هو. ويُضلُّون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب ويأخبار حروب، فلا ترتاعوا. لأنها لابدً أن تكون. ولكن ليس المنتهى بعدُ؛ لأنه تقوم أُمَّة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون ولاول في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الاوجاع، فانظروا إلى نفوسكم. لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وتُجلدون في مجامع، وتُوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي، شهادة لهم. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. فحمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون، ولا تهتموا. بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا. لأن لستهم أنتم المتكلمين، بل الروح القدس، وسيسلم الاخ أحماء إلى الموت والأب ولده. ويقوم ولكن الذي يصبر إلى المنتهى؛ فهذا يخلُص.

فمستى نظرتم رجسة الخراب التي قسال عنها دانيال النبي قسائمة، حيث لا ينبغي. ليسقهم القارئ.

فحيتة لسيهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل، ليأخذ من بيته شيئاً. والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالي والمرضعات في تلك الايام. وصلُوا لكي لا يكون هربكم في شناء. لانه يكون في تلك الايام ضيق لم يكن مثله، منذ ابتداء الحاليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الايام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الايام. حينشذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح!! هنا أو هو ذا هناك؛ فلا تصدق وا؛ لانه

<sup>(</sup>١) المسيح الرئيس. ١

سيقوم مسحاء كذبة، وأنبياء كذبة. ويُعطون آيات وعجانب؛ لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً. فانظروا أنتم.ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شئ.

وأما في تلك الآيام بعد ذلك الضيق؛ فالشمس تُظلم، والقمر لا يُعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السموات تتزعزع . وحينتذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كشيرة ومجد . فيرسل حينتذ ملائكته، ويجمع مختاربه من الأربع الرياح، من اقصاء الأرض إلى أقصاء السماء . فمن شجرة التين تعلموا المثل . متى صار غصتها رخصا، وأخبرجت أوراقا، تعلمون: أن الصيف قريب . هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، فاعلموا: أنه قريب على الأبواب . الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل، حتى يكون هذا كله . السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول . وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا بعلم بهما أحد ، ولا الملائكة الذين في السماء ، ولا الابن إلا الآب . انظروا . اسهروا .

رواية متى: "قوقيما هو جالس على جبل الزيتــون؛ تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا: متى يكون هذا ٢<sup>(١)</sup>؟ . .إلخه

<sup>(</sup>١) انظر النص وشرحه في كتاب البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل.

# الفصل الثامن في ﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ﴾

قَــال الله تعــالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَسَنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبْلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمُّ ادْعُهُنَّ يُأْتِيْكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

البيان:

في التسوراة أن الله عاهد إبراهيم على السمير أصامه في جسميع البلاد لسدعوة الأمم إلى عبادته، ولنهذ عبادة الأصنام. ووعده إذا هو سار أماصه أن يورثه أراضي الأمم والشعوب. فلما وصل إلى سن الكبر؛ قال لله تعالى: «ها أنا مساض عقيماً فكيف أرث أراضي الأمم والشعوب وأنت لم تعطني نسلا؟

أعطني آية على أني سأرثها "أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها"؟ فأعطاه الله آية على الإرث. وهي: أن يأخذ أربعة من الطير ويشق الطير من الوسط، ويجعل كل شق مقابل صاحبه. وقد شق وجعل على جبال. بدليل: افنزلت الجوارح على الجنث، وكان أبرام يزجرها الى غروب الشمس "ولما صارت الشمس إلى المغيب، وقع على أبرام سبات وإذا رعة مظلمة عظيمة واقعة عليه "(1)

<sup>(</sup>۱) ابعد هذه الأصور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا. لا تخف يا أبرام. أنا ترس لك. أجرك كثير جلا، فقال أبرام: أبها السبد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك يتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا : إنك ثم تعطني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لبي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا. بل الذي يعخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر: إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدائين ليعطبك هذه الأرض لترثها، فقال: أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا وعامة وحسامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجمعل شق كل واحد مقابل صاحبه. وأما الطير قلم يشعد، فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها.

وفي حالة السبات والظلام الواقعين عليه . في حالة حلم الليل هذا \_ ويُسمّى بمرأى النيوة ـ رأى أن نسله سيسملك من الأرض التي هو مقيم فيسها - أرض مكة - إلى أرض فلسطين شمالا ، وإلى اليمين جنوبا . وإلى بلاد الشرق والغرب . وهذه الأرض خاص من عام . لأنه قال له لما هاجر من أرض آبائه : فوتتبارك فيك جميع قبائل الأرض السك ٢٠١١ - ٢ ووجه الخصوص: أنها تكون عاصمة الملك . ثم منها يتفرق نسله في الأمم

ولما أفاق إبراهيم من هذا السبات، وهذه الظلمة؛ قطع الله العهد مع إبراهيم.وكان قد قال له: الا تخف يا أبرام.أنا تُرس لك.أجرك كثير جداً أي جاهد في سبيلي، وأنا أنصرك على أعدائك.

والأرض الخاصة عاصمة الملك هـي من «مكة المكرمة» إلى «فلسطين» ومحـرف النوراة قال: إنها «من نهر مصر إلى النهر الكبير. نهر الفرات» فهل كان هذا الإسراء لإبراهيم لما وقع عليـه «سُبات» لـيرى من آيات الله ـ في حـالة مرأى النبـوة وهي حالة تــــمى في الكتب الإسلامية بحالة ما بين النائم واليقظان ـ أن نسله سيملك من «مكة» إلى «فلسطين»؟

في التوراة أن إبراهيم عبــد الله، وأن الإسواء كان ليملك نسله الأرض التي ســيُدار منها ملك نسله على الأمم والشعوب.وهي من مكة إلى فلــطين.

ففي المزمور المئة والخامس: «اطلبوا الرب وقدرته. التمسوا وجهه دائماً. اذكروا عـجائبه التي صنع. آياته وأحكام فيه. يا ذرية إبراهيم عبده. يا بني يـعقوب مختاريه. هو الرب إلهنا. في كل الأرض أحكامه. ذكر إلى الدهر عهده. كلاما أوصي به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم. . إلخ» [مزمور ١٠٠]

والدليل على أن الإرث لجــميع الأمم والشــعــوب من هذا الزبور هو: وأعطاهم أراضي

ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات. وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سبكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعدون لهم، فيذلونهم أربع مئة منه الأمة التي يستعدون لها ؛أنا أوينها. وبعد ذلك يخرجون بالملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههنا. لأن ذئب الأموريين ليس إلى الأن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العسمة. وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرزيين والوفائين. والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين والبوسيين، والجرجاشيين والبوسيين، والجرجاشيين والبوسيين،

الأمم. وتعب الشعوب ورثوه؛ لكي يحفظوا فرائضه، ويطيعوا شرائعه، [مزمور ١٠٥: ٤٤]. ه٤] فتكون الأرض الخاصة: أرض إدارة. لأملاك إبراهيم ونسله في الأمم والشعوب (١<sup>١)</sup>.

وفي التوراة أن الأرض الخاصة هي من مكة إلى فلسطين. وبيان ذلك:

أن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى مكة، وأقام بها إقامة دائمة. وفيها أنجب إسماعيل وإسحق وأولاده من اقطوره اولم نطأ قندماه أرض كنعان ـ كنما يزعم اليهود ـ فنفي الاصحاح الشالث عشر من سفر التكوين أن هجرته هو ولوط كانت اإلى الجنوب، وأرض

 (١) الحسدوا الرب . ادعم باسمه ، عرضوا بين الأمم بأعساله ، غنوا له . رنسوا له . أنشدوا بكل عجائبه . افتخروا باسمه القدوس , لتفرح قلوب الذين يلتممون الرب .

اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما اذكروا عجائبه التي صنع آياته وأحكام فيه . يا فرية إبراهيم عبده يا بني يعقبوب مختاريه . هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه . ذكر إلى الدهر عهده كلاما أوصى به إلى الف دور . الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحق . فئت ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا . قائلا : لك أعطي أرض كنعان حبل ميرائكم . إذ كانوا عددا يحصى قلبلين وغرباه فيها . ذهبوا من أمة إلى أمة . من علكة إلى شعب آخر . فلم يدع إنسانا يظلمهم . بل ويخ ملوكا من أجلهم . قائلاً: لا تحسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي . دعا بالجوع على الأرض . كسر قوام الخبز كله . أرسل أمامهم رجلا . بيع يوسف عبدا . آذوا بالقيد رجليه . في الحديد دخلت نفسه . إلى وقت مجئ كلمته . قول الرب امتحنه . أرسل الملك فحله . أرسل سلطان الشعب فاطلقه . أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه ـ ليأسر رؤساءه حسب إرداته ويعلم مشايخه حكمة . فجاء إسرائيل إلى مصر ويعقوب تغرب في الرض حام

جعل شعبه مثمرا جدا وأعزه على أعدائه . حول قلوبهم ليغضوا شعبه ليحتالوا على عيده . أرسل موسى عبده وهرون الذي اختاره . أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام . أرسل ظلمة فأظلمت . ولم يعصوا كلامه . حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم . أفاضت أرضهم شفادع . حتى في مخادع ملوكهم . أمر فحاء الذبان والبعوض في كل تخومهم . جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في أرضهم . ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم . أمر قجاء الجراد وغوغاء بلا عدد . فأكل كل عشب في يلادهم . وأكل أثمار أرضهم . قائر جهم بغضة عشب في الدهم . مقادم عشر . فرحت مصر بخروجهم لأن رعبهم سقط عليهم .

بسط سحابا سنجفاً وثارا لتضى الليل. سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز السنماء اشبعهم. شق الصخرة فانفجرت المياه. جنرت في اليابسة نهرا. لأنه ذكر كلمة قلسنه مع إبراهيم عبده. فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بشرنم. وأعطاهم أراضي الأمم. وتعب الشعوب ورثوه. لكي يحفظوا فرائضه ويطبعوا شرائعه. هللوياة أمزمور ١٠٥٨ إلجنوب هي أرض «مكة» ولما اعتمال لوط عن إبراهيم: «وقال الرب لايرام بعد اعمنزال للوط عنه ارض «مكة» وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛ لأن جميع الأرض. التي أنت ترى. لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الارض حتى إذا استطاع أحمد أن يعمد تراب الأرض؛ نسلك أيضا يُعَدّ. قم امش في الارض طولها وعرضها؛ لأني لك أعطيها. . وبنى هناك مذبحا للربه [نك ١٤٠١٢]

بعد اعتزال لوط عن إبراهيم. سكن إبراهيم في أرض الجنوب. وكانا متجاورين. لقول إبراهيم للوط: «اعتزل عني. إن ذهبت شمالا، فأنا بمينا، وإن يمينا فأنا شمالا، [1:15] وإذ سكن لوط في الأرض شسمالا؛ يكون إبراهيم بمينا في «مكة» وإذا كان اعتزال إبراهيم إلى الشمال يكون لوط معتزلا إلى الجنوب. ولا يمكن أن يكون أي منهما معتزلا في أرض فلسطين؛ لأنها مدن محصنة ذات أسوار. ولها ملوك. وهم لن يدخلوها رعاة إبل وبقر.

وعلى ذلك يكون قول الكاتب: "قم امش في الأرض طولها وعرضها؛ لأني لك أعطيها، فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات عمرا التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب فيه جملة اعتراضية غرضه منها لبس الحق بالباطل، وهي: "فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات عمرا التي في حبرون هي مدينة الخليل، ولا يعقل أن يبني إبراهيم ورعاة إبله ويقره وغنمه مذبحا أي مسجدا لله في أرض تعبد الأصنام بدون حرب وقتال. فيكون اوبنى هناك مذبحا للرب في أرض مكة. وعما يدل على أن الأرض التي كان فيها إسراء إبراهيم هي أرض مكة: تجديد الأمر والوعد بإرث الأرض بعد نجاة ابنه الوحيد من الذبح. وبيان ذلك: أن الأمر بالذبح كان في جبل بيت الله "في جبل الرب" [تك ٢٢ دعمر الرب هو جبل مكة، وذلك لأن تعين جبل للرب في فلسطين لم يكن إلا من بعد عصر داود عليه السلام. يضاف إلى ذلك أن حروب إبراهيم كانت في «فاران».

والابن الوحيد هو الذبيسح. وهو إسماعيل. فإنه بكر إبراهيم وبكر هاجر وأيضا هو بكر سارة. سيدة هاجر؛ لأنها لما لم تنجب طلبت من إبراهيم أن يدخل عليها لعلها ترزق منها بينين. فلما دخل عليها وحبلت وولدت كان المولود ابن سارة بحسب شريعة ذاك الزمان. ففي الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين: «فقالت ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة. ادخل على جاريتي. لعلي أرزق منها بنين. . . ، \* [تك ٢:١٦]

وقد نص على تجديد الوعد بإرث الأرض بقوله: فبذاتي أقسمت. يقول الرب. إني من أجل أنك فعلت هذا الأسر، ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء، وكالرمل الذي على شاطئ السبحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أنك سمعت لقولي! [تك ١٨-١٦:٢٢]

ولم يحدد له في هذا التجديد أرضا خاصة من عموم الأرض. وإنما قال له: فجميع أمم الأرض؛

أما الأرض الخاصة التي يدير نسله منها شئون أمم الأرض. فهي التي قال عنها من قبل: اوقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرق وغربا وإذا كانت هذه الأرض الخاصة من النيل إلى الفرات - كما يزعم اليهود - فأين الغرب وأين الشرق وأين الجنوب وأين الشمال؟ وهم يزعمون أنهم لم يرثوا أراضى الأمم والشعوب.

## من هو الوارث لإبراهيم؟

بقول أهل الكتاب: إن إرث إبراهيم للأرض الخاصة؛ لا يبدأ من إبراهيم، وإنما يبدأ من النبي الآتي من نسل صاحب العهد. وهو نسل الذبيح الوحيد. أي لا يبدأ من الابن الوحيد، وإنما يبدأ من النبي الأمي الآتي من نسله. ومن إبراهيم إلى ظهور النبي الأمي هي مدة تمهيد وتوطئة لتهيئة عقول البشر إلى قبول شريعة هذا النبي.

على هذا اتفاق اليسهود والمسيحيين. ويقول المسيحيون: إن السنبي الأمي الآتي هو يسوع الذي يُدعى المسيح. أي أن العهد في إبراهيم بإرث الأرض الخاصة والعامة يبدأ من المسيح عيسى عسليه السلام. والمدة من قبله تمهيد وتوطئة له. ويقول اليسهود: إن النبي الآتي لم يأت بعد، وإذا أتى فإنه سيكون من بني إسرائيل.

يقول بولس في رسالته إلى أهل غَلاطية:

اليها الاخوة بحسب الإنسان أقول: ليس أحمد يبطّل عهدا قمد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. لا يقول وفي الانسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد (وفي نسلك) الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا إن الناموس الذي صار بعد أربع مئة وثلاثين سنة لا ينسخ عهدا قمد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. لأنه إن كانت الورائة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد. ولكن الله وهبهما

لإبراهيم بموعد.

فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وُعد له مرتبا علائكة في يد وسيط. وأما الوسيط فلا يكون لواحد. ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله. حاشا. لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيى؛ لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليُعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعد ما جاء الإيمان لمنا بعد تحت مؤدب. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني اليس عبد ولا حر. ليس ذكر وأنى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع . فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة الخلاطية ؟]

## والرد عليه:

هو أن المسيح بن مريم كان على شريعة التوراة ؛فكيف يكون هو صاحب المواعيد وليس معه من شريعة؟

## موت إبراهيم:

وإن إبراهيم قد أنجب إسماعيل على الكبر، في سن السادسة والثمانين. ورجل في هذه السن يعتبر مينا عن الإنجاب، مثله مثل النخلة المسنة. تراها عالية. ولا ترى حولها فسائل لتزرع وتصير نخلا فيه ثمر. وفي هذه الخالة يقال عن النخلة المسنة: إنها نخلة مسينة. وإن كانت في مرأى العين حية. كذلك إبراهيم، هو حي في سن الكبر، ولكنه في الحقيقة ميت. إذ لا فائدة فيه من جهة الإنجاب لعسمارة الدنيا. فلما وعبد بنسل في سن الكبر؛ أبدى تعجبه بقوله: أنا مسيت. فكيف تحيي الموتى؟ كيف تجعلني قادرا على الإنجاب. وأعضاء الإنجاب في جسدي قد مائت (۱) أعطني آية. فقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ وكذلك سارة القريبة منه في السن. وهي اخته لأبيه، هي أيضا حية في نظر الناس، وفي الحقيقة هي مبتة لا تقدر على إنجاب لعمارة الدنيا. فأشبهت الميت الذي ودعها إلى القبر.

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمُ النَّاسُ ثَلاثٌ لَيْالِ سُوِيًّا ﴾ .

هذا عن موت إبراهيم عن الإنجاب.

وأما عن نسله. فإنه لما وعد بنسل في أرض غير ذي زرع. تعجب من معيشتهم في هذه الأرض. كيف يحيون فيها. وهم سيصيرون فيها إلى الموت. لذلك شبههم بالموتى. وقال: ﴿ أَرِنِي كَلِيفُ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ﴾ من نسلي في أرض مكة؟ وإذ كان مماتا غير قادر على الإنجاب. وإذ كانوا مشبهين بالأموات. فإن جمع الكثرة في ﴿ المُوتَىٰ ﴾ يشملهم جميعا.

ومن المحتمل أنه يقصد النسل ولا يقصد نفسه بالموتى. ولكن بولس يقول: إن ﴿ الْمَوْتَىٰ ﴾ لمفرد هو إيراهيم ولسارة زوجـه. على معنى كيف تحيي من مات مـثلي عن الإنجاب؟ وكيف تحيي من مات مثلها عن الإنجاب؟

قال ذلك وهو يتكلم خطأ عن أن المواعيد في إسحق وليست في محمد على مستدلا بأنه هو الذبيح؛ فتكون المواعيد في نسله من المسيح بن مريم عليه السلام ولكن التوراة تبين أن طلب إبراهيم كيف يحيي الله الموتى كان قبل ولادة إسحق من سارة. وهذا يدل على أن هاجر قد أنجبت إسماعيل على الكبر. وقد وضع سارة مكان هاجر.

فقي الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل رومية:

\*... ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل. ليس لمن هو من الناموس فقط، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا. كما هو مكتوب: "إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة المام الله الذي آمن به، الذي يحيي الموتى، ويدعو الاشياء غير الموجودة كانها موجودة. فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل: "هكذا يكون نسلك وإذ لم يكن ضيعفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا. إذ كان ابن نحو مشد سنة، ولا مماتية مستودع سارة. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. ، الرود ١٦:٤ - ]

## التناقض في وعد الإرث الخاص:

 ١ - قال كاتب التوراة: إن الوعد لإبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج بإرث الأرض كانت الأرض العن نهر مصر إلى النهر الكبير. نهر الفرات (تك ١٨:١٥)

 ٢ - قال الله لموسى عليه السلام: "وأجعل تخومك من بحر مسوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر،" [خر٣:١٣]

' أ - من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط

ب - ومن البرية إلى النهر ج - أية بَرِّية هذه؟

إنها برية فاران. التي هي مكة. وليست برية في أرض فلسطين؛ لأنه قال: من بحر سوف إلى بحر فلسطين. والمسافة بين البحرين قليلة.

وماذا يقصد بالنهـر؟ إن قصد نهر النيل؛ فإن بحر سوف من بـعده. فيكون من النهر إلى بحـر سوف ليس من الأرض الموعـودة. وإن قصـد نهر الفـرات. فمـا هي البرية التي يـبدأ التحديد منها إليه؟

ويؤكد أن الكاتب يتلاعب في النصوص: أنه لما ذكر أن الله ذكَّر إسحق بأنه سيرث أرض إبراهيم. قال إنه لم يحدد له جهات الأرض [نك ٢:٢٦] وأن الله لما ذكّر يعقوب بها قال إن الله لم يحدد له أيضا [تـك ٢٣:٢٨] فيكون التحديد من النيل إلى الفرات تحديد باطل، والصحيح: أن التحديد كان في برية فاران. إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهذا هو معنى ﴿ مَنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي أرض مكة، لا من داخل المسجد نفسه. وقد كان موجودا حال إسراء إبراهيم. إذ هو الذي رفع قواعده. ﴿ إِلِّي الْمُسْجِد ﴾ ولم يحدد اسم المسجد. وإنما وصفه بمسجد بعيد جدا عن أرض مكة ﴿ الْأَقْدَ صَا ﴾ أي البعيد. وقد كان في فلطين مسجد. وقد هدمه إدريانوس الرومــائي سنة ١٣٢ م ولما فتح المسلمون فلسطين في زمن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وتوطد الإسلام فيها بني أمير المؤمنين عبــد الملك بن مروان رضي الله عنه المسجد المعروف بالمسجــد الأقصى في سنة ٨٢ هــ. ولم يكن المسجد الأقصى موجودًا في مدة حياة النبي ﷺ لأنه لو كان موجودًا؛ ما كان المؤرخون المسلمون يقولون: إنه لم يكن موجـودا.وأن الذي بناه هو أمير المؤمنين عبــد الملك بن مروان رضى الله عنه.ولم يكن المسجد الأقسى موجودا في وقت دخول المسلمين فلسطين فسي زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فإنه لما كتب العهدة العمرية مع البطريرك صفرنيوس نص فيها على عدم هدم الكنائس والبيع والمعابد إذا دفعوا الجزية . ولو كان المسجد الأقصى موجودا ـ الذي يسمونه بهيكل سليمان ـ حال كتابة هذه العهدة؛ ما جرؤ المسلمون على هدمه. لأنهم يدفعون، ولأن المسلمين لا ينقضون عهودا.

## المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله

وبعدما قال بولس: إن مواعيد السله في إبراهيم بإرث الأرض تبدأ من المسيح عيسى عليه السلام، والمدة من إبراهيم إلى المسيح هي مدة تأديب وتهذيب. قال: إن للمسيح مدينة ستكون عاصمة لملكه وشريعته على السعالم، وهذه المدينة: «لها الأساسات» وأن صانعها وخالقها هو الله، فما هي هذه المدينة المقدسة التي «لها الأساسات» هل هي مدينة في السماء أم هي مدينة في الأرض؟ من المؤكد أنها مدينة في الأرض. لأنه يقول له: «لنسلك أعطي هذه الأرض» ـ «ارفع عينيك، وانظر من الموضع الذي أنت فيه شسمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى، لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد» والموضع الذي كان فيه إبراهيم؛ هو أرض الجنوب. بعدما اعتزله لوط عليه السلام.

والدليل على أن أرض الجنوب هي أرض مكة:قول المسبح عيسى عليه السلام:

الجاب الكاهن: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس لله. لذلك أجاب الكاهن: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس لله. لذلك أرجوك باسم البهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبا في الله بأية كيفية سياتي مسيًا؟ أجاب يسوع: لعسم الله الذي تقفى بحضرته نفسي أني لست مسيًا الله الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم. قائلا؛ ابنسلك أبارك كل قبائل الأرض، ولكن عندما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادمي التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله، فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمنا. حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله اللي خلق كل الاشياء لأجله. الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسبيد الأصنام وعبدة الأصنام. وسينتزع من الشيطان سلطته على البسر، وسيأتي برحمة الله لحلاص الدّين يؤمنون به. وسيكون من يؤمن بكلامه عباركا.

ومع أني لست مستحقا أن أحُلِّ سَيْرَ حِذَائِهِ قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه. فأجاب حيت ذ الكاهن مع الوالي والملك قائم لبن: لا تَزعج نفسك يا يسوع قدوس الله؛ لان هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى. لأننا سنكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس بإصدار أصر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد الله أو ابن الله. فقال حين في يسوع: إذ كلامكم لا يعزِّيني لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النور. ولكن تعزيني هي في مجئ الرسول الذي سيبيد كل رأى كاذب في وسيمت دينه ويعم العالم بأسره لأنه هكذا وعد الله إيراهيم. وإن ما يعزيني هو أن لا نهاية لدينه لأن الله سيحفظه صحيحا. أحاب الكاهن: أيأتي رسل آخرون بعد مجئ رسول الله؟ . فأجاب يسوع: لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله . ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة وهو ما يحزنني . لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون بدعوى إنجيلي .

أجاب هيرودس: كيف أن مجئ هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل؟ . أجاب يسوع: من العدل أن من لا يؤمن بالحق فحلاصه يؤمن بالكذب للعنته. لذلك أقسول لكم: إن العالم كان يمتهن الانبياء الصادقين دائما ويحب الكافرين كما يشاهد في أيام ميشع وإرمياء لأن الشبيه يحب شبيه. فقال حينئذ الكاهن: ماذا يسمى مسيبًا وما هي العلامة التي تعلن عن مجيشه أجاب يسوع: إن اسم مسيا عجبيب لأن الله نفسه سماء لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي. قال الله: اصبر يا محمد لأني لأجلك أربد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من الخلاق التي أهبها لك حتى أن من يساركك يكون مباركا ومن يلعنك يكون ملعونا. ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنان ولكن إيمانك لا يهن أبدا. إن اسمه المبارك محمد. حينتذ رفع الجمهور أصواتهم قاتلين: يا ألله أرسل لنا رسولك. يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم»

[برنابا: ۲۹ - ۲۹]

وإذا كانت هذه المدينة في الأرض. فهل هي مدينة أورشليم؟

يقول بولس: إنها هي مدينة أورشليم. ولكن في يوم ظهور يسوع المسيح ستكون أورشليم في السماء. وسيملك عليها المسيح في السسماء، ويدير منها شئون ممالك العالم. ذلك قوله: «مدينة الله الحي. أورشليم السماوية» 1عبرانيين ٢٣:١٢]

وغرضه من ذلك: إبعاد مكة وإبعاد محمد ﷺ من النبوءات.

ولنذكر كلامه ونناقشه:

أولاً: في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين:

الإيمان إبراهيم لما دُعي؛ أطاع أن يخرج إلى المكان، الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا.
 فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتـي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد. كأنها غـريبة، ساكنا في

خيام مع إسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارثها الله بالإيمان سارة نفسها أيضاء أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا لذلك ولد أيضا من واحد. وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر، الذي لا بعد.

في الإيمان مات هؤلاء أجمعون. وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وحيوها وأقسروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون سثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه، لكان لهم فسرصة للرجوع. ولكن الآن يتغون وطنا أفضل، أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يُدَعَى إلههم؟ لأنهم أعد لهم مدينة العمد المدادية الهم الله أن يُدعَى الههم؟

### لبيان:

إنه يقول: إن إبراهيم تغرب في أرض الموعد وسكن معه فيها إسحق ويعقوب. فلنبحث عن مكان سكنى إستحق ويعقوب مع إبراهيم؛ لأنه هو الذي سيدلنا على أرض الموعد. وفي التوراة أن مكان السكنى هذا كان في مكة المكرمة؛ فتكون هي أرض الموعد.

- ١ صعد إبراهيم ولوط إلى أرض الجنوب. وهي أرض مكة
- ٢ دعت هاجر اسم الرب الذي تكلم معها «أنت إيل رئى» وفي ترجمة «يشمع إيل»
   أي يسمع الله. ودعت البئر «بئر أحَى رُئى» أي بئر الحى الرائى. .
- ٣ تعبيسر التراءي أمام الله يدل على الحج إلى بيت الله . وهو الكعبة لقوله في الزبور
   ٤٢ : همتى أجئ وأتراءى قدام الله
- ٤ ومكان الذبح للابن الوحيد هو في جبل الرب افدعا إبراهيم اسم ذلك الموضح يهوو يرأه. حسمى أنه يقال اليوم: في جبل الرب يرى أي في مكة عند بئر الحي الرائى الذي كانت فيه هاجر أم إسماعيل.
  - ٥ اوكان إسحق قد أتى من ورود بئر الحي رئى. إذ كان ساكنا في أرض الجنوب

لاحظ: أن إسحق كان ساكنا في أرض مكة التي هي أرض الجنوب.وكان منزَّله عند بثر زمزم الذي كانت فيه هاجر .

٦ - افأدخلهــا إسحق إلى خباء سارة أمــه، أي أن إسحق دخل على زوجته بِــرفقة في

-غَصن الرب في سفر إشعياء التبي

خبـاء سارة بعد مـوتها.وهذا يدل على أن سارة كـانت ساكنة عند بثر زمـزم مع هاجر في أرض الجنوب.

٧ - ووللد يعقوب لإسحق في حياة إبراهيم. وعاش معه ستة عشر عاما.

وعلى ما قدمنا تكون أرض الموعـد هي أرض مكة من محمد و تكون المدينة الـتي يتنظرها إبراهيم للنبي الذي طلب من الله أن يبعثه من آل إسماعيـل هي مدينة «مكة» وهي «المدينة التي الأساسات» من أيام نوح عليـه السلام. إذ استـقرـت السفيـنة على الجودي فيها. وفيها عاش المؤمنون الناجون من الطوفان، ومنها تفرقوا في الأرض. وهي المدينة «التي صانعها وبارئها الله»

يعنى بذلك: أن فيها بيت الله وجبل الله.

## أهل بيت الله

ويقول بولس للمسيحيين: أنتم أهل بيت الله، ويقبول لهم: إن يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ذلك قوله: "فلستم إذاً بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نف حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا . ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم مبنيون معا مسكنا لله في الروح " [انسس 13:1]

البيان:

ما هو المراد ببيت الله؟ ليس هو بيت أورشليم. لأنه مبني حسب قولهم من بعد إبراهيم بزمان طويل. وليس هو بيت للمسيحيين؛ لأن المسيح لم ينسخ التوراة.

وحجر الزاوية ليس هو رمز للمسيح بن مريم. وإنما هو رمز لمحمد ﷺ في المزمور ١١٨ وقد طبقه المسيح بن مريم نف على محمد ﷺ في مثل الكرامين الأردياء. كـمـا في الأصحاح ٢١ من متى، ونصه:

اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين لياخذ أثماره. في أخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين. ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ

ميراثه. فأخدذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فعتى جاء صاحب الكرم هاذا يفعل بأولنك الكرامين. قالوا له. أولئك الأردياء يسهلكهم هلاكما رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الاثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: «الحجر الدي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا الذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفَرِّيشُون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم وإذ كانوا يطلبون أن يحكوه؛ خافوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم مثل نبي ا

## زلزلة الأرض والسماء

غهيد:

١ - لما أراد الله إنزال النوراة على صوسى في جبل طور سينا، أصره أن يجمع له بني إسرائيل عند جبل الطور ليسمعوا صوته. فيتأكلوا من وجوده، وأمرهم بغسل ثيابهم وقال لهم: إن مست الجبل بهيمة، ترجم، وإن مسه إنسان فإنه لا يعيش فلما جمعهم موسى حدث في اليوم الثالث في الصباح «أنه صارت رعود وبروق وسحاب تقيل على الجبل، وصوت بوق شديد جدا " فلما رأى بنو إسرائيل هذا المنظر المرعب. طلبوا إذا أراد الله أن يكلمهم مرة أخرى؛ فليكن عن طريق نبي وهم له يسمعون ويطيعون. لأنهم لم يحتملوا ما أسر به. واستعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة.

وقد وعدهم الله بنبي من إخوتهم مثل موسى؛ هو محمد ﷺ

رقد سوّل الشيطان لبولس أن يجعل النبي الموعود به؛ يسوع الذي يُدعى المسيح. فقال للمسيحين: إن آبائكم لم يحتملوا هذا المنظر المرعب. فلذلك عمافاكم الله منه. فإنه أرسل إليكم يسوع ليكلمكم نباية عنه ولم تروا حال نزول الإنجيل رعودا وبروقا.

وعمل مقارنة بين التوراة والإنجيل فقال:إن التوراة نزلت على جبل الطور، والإنجيل نزل على جبل صهيون.

وبدّل بولس قاران بأورشلهم. في نبوءة موسى عن محمد رسول الله التي يقمّم فيها بركات الله على سميناء وفاران. وفي هذه النبوءة: أن نبي فاران سميرسل أصحابه الشههين بالملائكة إلى فلسطين وهم عشرة آلاف لنزع ملك اليهود فيها. فبدل بولس أصحاب النبي الموصوفين بالملائكة إلى ملائكة حقيقين في السماء. وفي شريعة موسى: أن الله اخذ سبط لاوي للجهاد في سبيله وتعليم الدين عوضا عن أبكار بني إسرائيل جميعا. فبدل بولس أصحاب محمد بكلمة الأبكار، وقال: إنهم في السموات. وجعل يسوع وسيطا بين الله وبين المبهود، وذكر الدم الذي رشه موسى علامة على المعهد.

وكل ذلك ليصد الناس عن محمد رسول الله عج

وبيان هذا يطول شرحه.

٢ - ثم نصح المسيحيين بقوله: اقبلوا كلام يسوع وادخلوا في دينه لان آبائكم لما طلبوا أن لا يروا السحاب والنار والدخان؛ أجيسوا إلى طلبهم، ولم يرتفع عنهم العقاب إذ عصوا ويغوا. فكذلك أنتم.

٣ - وبيَّن بولس أن الله وعــد بزلزلة الأرض والــــمــاء في الأيام الأولى لظهــور النبي
 المماثل لموسى. ومعــنى أن يزلزل: هو أنه سيغير الشــريعة. وسيغيــر الملكوت بالحرب في يوم
 الرب.

التهى التمهيد

وهذا هو النص من الأصحاح ١٢ من الرسالة إلى العبرانيين:

الأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزويعة. وهتاف بوق وصوت كلمات. استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. لأنهم لم يحتملوا ما أمر به وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات محفل ملائكة. وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات وإلى الله دبان الجسميع وإلى أرواح أبرار مكملين. وإلى وسبط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل

انظروا أن لا تستحفوا من المتكلم. لأنه إن كان أولـئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم على الأرض فبالأولى جدا لا نتج نحن المرتدين عن الذي من الـسماء. الذي صوته وعزع الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قـائلا: إني مرة أيضا أزلزل. لا الارض فقط بل السماء أيضا. فـقوله مرة أيضا يدل على تغيير الاشياء المتزعزعة كـمصنوعة لـكي تبقى التي لا تتزعزغ. لذلك ونحن قابلين ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنـا شكر به نخدم الله خدمة مرضية

بخشوع وتقوى. لأن إلهنا نار آكلة» [عب ١٨:١٢ -] .

السان:

سنتكلم عن الزلزلة.

في سفر حجى: أن هيكل سليمان هدمه ملك بابل. وأن اليهود لما رجعوا إلى فلسطين من بابل؛ أعادوا بناءه. فيكون للهيكل مدتين مدة من قبل السبي إلى بابل، ومدة من يعده. ووضع كاتب السفر فيه أنه يقول: إن المدة الأخيرة أفضل من المدة الأولى "من الباقي فيكم الذي وأى هذا البيت في مجده الأول، وكيف تنظرون الآن. أما هو في أعينكم كلا شيًّ؟ بعدما قال: "فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم، ولنن قلنا: إنه قدم وأخر. أي إنه يقول: هو ضي أعينكم كلا شيًّ. فاعملوا الشغل. يكون عملهم الشغل لإعادته إلى حين هدمه.

فإذا جاء زمان هدمه ـ وهذا هو المطلوب الكلام فيه ـ فإنه يهدم على يد "مشتهى كل الأمم" فمن هو "المُستِّع، أي النبي الأمم" فمن هو "المُستِّع، أي النبي الأمم الآتي إلى العالم الذي هو بلسانهم محمد رصول الله ويستدلون عملى ذلك بقول يعقوب لمبنيه: "لا يزول قضيب من يهوذا ـ الخ" [نكوين ١٠٠٤]

وقد قال المسيح عليه السلام في رواية برنابا عنه: إنه هو محمد رسول الله. وقال بولس: إنه هو عيسى عليه السلام

وكلام المسيح هو الصحيح. وذلك لأنه يقول: إني أذلزل السموات والأرض، وأقلب كرسي المسالك، وأبيد قوة ممالك الأمم، وأقسلب المركبات والراكبين فيها، وينحط الخيل وراكبوها. كل منها بسيف أخيه، [حسجي ٢١:٢-٢٢] وقد حدث هذا في يوم الرب في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

والنص على مشتهى كل الأمم هو:

افي الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجى النبي قائلا: كلم زربابل بن شائلتيل والي يهوذا، ويهسوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول. وكيف تنظرونه الآن. آما هو في أعينكم كلا شيء. فالآن تشدد يا زربابل. يـقول الرب. وتشدد يا يـهوشع بن يهوصاداق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا؛ فإني

معكم يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم. لا تخافوا. لأنه هكذا قال رب الجنود. هي مرة بعد قليل فازلزل السموات والأرض والبحر واليابسة. وأزلزل كل الأمم ويأتي مشنهى كل الأمم. فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. لي الفضة ولي الذهب. يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخبر يكون أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطى السلام. يقول رب الجنود.

في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حجى النبي قائلا: هكذا قال رب الجنود اسأل الكهنة عن السشريعة قاتلا: إن حسل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا فقال حجي إن كان المنجس بميت يس شيئا من هذه فهل بتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس فأجاب حجي وقال هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدامي . يقول الرب وهكذا كل عسل أيديهم وما يقربونه هناك هو نجس والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب مذ تلك ناجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في ميكل الرب مذ تلك خمسين فورة فكانت عشرين قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم وما رجعتم إلي . يقول الرب ف اجعلوا قلبكم من هذا اليوم قصاعدا من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب اجعلوا قلبكم هل البذر في الاهراء بعد . والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد . فمن هذا اليوم أبارك

وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا: كلم زربابل والي يهوذا فائلا: إني أزلزل السموات والأرض. وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وواكبوها ،كل منها بسيف أخيه. في ذلك اليوم يقول رب الجنود آخذك يا زربابل عبدي ابن شألت ثيل. يقول الرب وأجعلك كخاتم لأني قد اخترتك. يقول الرب، أحجى ٢٢

## الــوعــد بــارث الأرض كان من قبل ولادة إسحق

وفي التوراة أن الله تعمالي أمر إبراهيم عليمه السلام بذبح ابنه وحيمه. ولما همّ بذبحه؛ افتمداه بذبح عظيم. وقال له: يا إبراهيم من أجل أنك سمعت لقمولي. أنا سأورثك أراضي الامم والشعوب عامة، والأرض التي أنت مقيم فيسها خاصة "ويتبارك في تسلك جميع أمم الأرض»

وحيث إنه لم يكن الإبراهيم ولد غير إسماعيل في وقت الذبح والفدا. فإن الوعد يكون لنسل إسماعيل وحده. ومتى يبدأ الوعد بالإرث في إسماعيل؟ إنه إذا قتح نسله بلدا من البلاد. وملكوا على أهلها؛ فما هو الفرق بين الفاتحين من نسل إسماعيل. وبين الفاتحين من عباد الاصنام؟ لا يوجد فرق. ولكن إذا فتح بنو إسماعيل بلدا، ومعهم حالة الفتح شريعة إلهية؛ فإنه يوجد فرق بينهم وبين الفاتحين من عباد الاصنام، وهو أنهم فتحوا للتمكين لشريعة الله التي تتبارك الامم بها.

وعلى هذا يكون الإرث في إبراهيم من محمد رسول الله على وهذا هو ما وضحه بولس. ولكنه وضع يسوع بن مريم مكان محمد رسول الله. ووضعه في غير موضعه؛ لأن المواعيد قد تمت من قبل ولادة إسحق عليه السلام فيكون محمد هو الآتي لتثبيت المواعيد قى حينها.

قإذا جاء محمد رسول الله في وقته ونادى في الأمم بدعوته فإن كلامه سيكون غريبا عند الأمم ، إذ هم يعبدون آلهة شتى ، فلكي يسهل الله له مهمته ؛ جعل نسل إسحق ممهدا له . أي معرفا الأمم بالله ، ومنها على مجئ محمد رسول الله ، وعن هذا في القرآن الكريم: ﴿ ووهباً لَهُ إِسْحَق ويعَقُوبَ نَافِلةً ﴾ أي به يُعظّم الناس صاحب المواعيد إذا جاء ، لا أنه هو الأصل ، والأصل مثل الفرض . والمسافلة هي السنة التي قبل الفرض . وتهيئ الأذهان لأداء الغرض ولما وعد إبراهيم بولد من سارة قال له : اوأعطيك أيضا منها ابنا ، فقوله النضا يدل على عطية سابقة هي الأصل . وقال له : إنني سأبارك ولدها . وفسر له البركة بكثرة نسله وبالملك على الأمم والشعوب . وكيف يملك بغير شريعة ؟ إذ لابد من شريعة بسوس بها الأمم والشعوب . فلما جاء زمان بركته . أظهر منه موسى رسول الله ، وأعطاه التوراة ﴿ مُسوعظة وتَفْصِيدُ لَكُلُ شَيْء ﴾ ليمهد بنو إسرائيل - القائمين ببركة إسحق - بها الطريق لمحمد على وتفصيلاً لكُلُ شيء ﴾ ليمهد بنو إسرائيل - القائمين ببركة إسحق - بها الطريق لمحمد على

تص التوراة على

ذبح الابن الوحيد

اواحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال له: يا إبراهيم. فقال هانذا. فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد

الجبال الذي أقول لك. قبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلصائه معه وإسحق ابنه وشقن حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه : اجلسا أنتما ههنا مع الحسال. وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب للحرقة ووضعه على إسحق ابنه وأخذ بيده النار والسكين. فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحق إبراهيم آياه وقال يا أبي. فقال هوذا النار والحطب ولكن آين الخسروف للمحرقة. فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا الى الموضع الذي قسال له الله بنى هناك إبراهيم المذابح ورتب الحطب وربط إسسحق ابنه ووضعه على المدبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم المده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك وضعه على المدبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم الله فقال لا تحد يدك إلى الغلام ولا تفعل به الرب من السماء وقال إبراهيم أبراهيم. فقال هأنذا. فقال لا تحد يدك إلى الغلام ولا تفعل به وظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينه وظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه في أبراهيم يهوة يرأه. حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب عوضا عن ابنه قدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوة يرأه . حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب

ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء. وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مبارقة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه. ويتبارك في نسلك جمعيع أمم الأرض. من أجل أنك سمعت لـقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غملاميه الكوين ٢٢]

السان:

 ١ - كلمة إسحق. من وضع المحرف. لأنه ليس هو الوحيد. فالوحيد: هو إسماعيل؛ لأنه وحيد إبراهيم، ووحيم هاجر، ووخيد سارة ـ بحسب قـولها: «ادخل على جاريتي؛ لعلي أرزق منها بنين.».

٢ - قوله: ففنذهب إلى هناك ونسجد " يدل على أن الهم بالذبح كان في مكة المكرمة
 عند الكعبة ؛ لأن السجود معناه: مكان الحج. والكعبة مكان حج من زمان نوح عليه السلام.
 ٣ - فيهوه يرأه " و فجبل الرب " يدلان على مكان حج في مكان يرى الله فيه الحجاج.

أي ينظر إليهم نظر رحمة . وليس من أرض في العالم فيها جبل منسوب إلى الله غير أرض مكة .

٤ - ووعـــد الله إبراهيم بإرث نسله لاراضي الأمم جُـــدد بعد افــــــدائه الذبيح بالكيش.
 وليس له وقت تجديد العهد إلا إسماعيل. فتكون المواعيد فيه.

"ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء. وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه. ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولي»

### الشجة:

مما تقدم وغيره في معناه يُعلم علم اليقين: أن التوراة منبهة على نبي يأتي من بعد موسى عليه السلام ليكمل دينه. وهذا النبي الآتي هو محمد رسول الله ﷺ الذي فيه تنم المواعيد المبرمة بين الله وبين إبراهيم.

فإذا تكلمت التوراة عن نبي سيأتي النبي الملقب "غـصن الرب" و غيـره من الألقاب؛ فليـعلم الناس أنه محـمد رسـول الله ﷺ لأن التـوراة لم تُنبـه إلا عن واحـد، من نسل إسماعيل الموعود بإرث الأراضي من قبل ولادة إسفحق.

#### \* \* \*

وقد جاء في القرآن الكريم إشارات للعلماء من أهل الكتاب يسترشدون بها على أن محمدا هو النبي المكتوب عندهم. وأبين الآن من هذه الإشارات؛ نبوءة جاءت في سورة البقرة. وهي بتمامها في سفر النبي إشعياء.

## نبوءة العطاش إلى البر

## النص:

"أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة؛ تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن؛ خسرا ولبنا لماذا تَزِنُون فضة لغير خبيرَ وتعبكم لغير شبعٍ؟ استسمعوا لي استسماعا وكلوا الطيب ولتشلذذ بالدسم انفسكم، اسيلوا آذانكم وهلموا إلي. اسمعوا فستحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا. مراحم داود الصادقة، هو ذا قلد جمعلته شارعـا للشعوب رئيسـا وموصيا للشعوب.ها أمة لا تعـرفها تدعوها، وأمــة لم تعرفك تركض إليك، من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لانه قد مُجَدَّك.

اطلبوا الرب مادام يوجد. ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليت إلى الرب؛ فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقي .يقول الرب. لأنه كما علت السموات عن الأرض، هكذا علت ظرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزراع وخيزا للآكل؛ هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة ،بل تعمل ما سررت به وتنحج في ما ارسلتها له . لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون الجبال والآكام تُشيد أمامكم ترعا، وكل شجر الحقل تصفق بالآيادي.

عوضًا عن الشوك ينبت سرو، وعـوضًا عن القـريس يطلع آس. ويكون للرب اسـما علامة أبدية لا تنقطم

هكذا قال الرب. احفظوا الحق وأجروا العدل. لأنه قريب مجى خلاصي واستعلان بِرِّي. طوبى للإنسان الذي يعمل هذا ولابن الإنسان الذي يتمسك به الحافظ السبت لشلا ينجسه والحافظ يده من كل عمل شر

فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا: إفرازا أفرزني الرب من شعبه. و لا يقل الخصي: ها أنا شجرة يابسة . لأنه هكذا قال الرب للخصيان ـ الذين يحفظون سبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي ـ إني أعطيهم في بيتي وفي أسواري تُصباً، واسما أفضل من البنين والبنات أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع . وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا . كل الدّين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي . آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي ، وتكون محرقاتهم وذبائحهم صقبولة على مذبحي لأن ببتي بيت الصلاة يُدعى لكل الشعوب . يقول السيد الرب . جامع منفيي إسرائيل أجمع بعد إليه إلى مجموعيه .

يا جميع وحـوش البَرّ تعالي. للأكل، يا جمـيع الوحوش التي في الوعر. مراقـبوه عمى كلهم. لا يعـرفون. كلهم كلاب بكـم لا تقدر أن تنبح. حالمون مـضطجعـون محـبو النوم. والكلاب شرهة لا تعرف الشبع. وهم رعاة لا يعرفون الفهم. النفتوا جميعا إلى طرقهم، كل واحد إلى الربح عن أقـصى. هلموا آخذ خـمرا ولنشتفُّ مُـسكرا، ويكون الغد كهــذا اليوم عظيما، بل أزيد جدا

#### \* \* \*

باد الصدَّيق وليس أحمد يضع ذلك في قلبه ورجمال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه من وجمه الشر يُضم الصمديق. يدخل السملام. يستسريحون في مسضاجعهم. السمالك بالاستقامة.

أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية. بمن تسخرون، وعلى من تَفْخَرُونَ الفِّم وتدلُّعُونَ اللَّسَانَ. أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذَّب. المسوقَّدونَ إلى الأصنام تحت كل شــجرة خضــراء، القاتلون الأولاد فــي الأودية تحت شقــوق المعاقل. في حــجارة الوادي الملس نصيبك. تلك هي قـرعتك. لتلك سكبت سكيبا، وأصعــدت تقدمة. أعن هذه أتعزى. على جبل عال ومرتفع وضعت مضجعك وإلى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة. وراء الياب والقائمة وضعت تذكارك لأنك لغيري كشفت وصعدت أوسعت مضجعك وقطعت لنفسك عهدا معهم. أحببت مضجعهم. نظرت فرصة . وسررت إلى الملك بالدهن وأكثرت أطيابك وأرسلت رسلك إلى بعد، ونزلت حتى إلى الهاوية بطول أسفارك أعييت ولم تقولي: يئست. شهوتك وجدت لذلك لم تضعفي. ونمن خشيت وخفت حتى خات، وإياي لم تذكــري ولا وضــعت في قلبــك.أما أنــا ســاكت وذلك منذ القــديم؛ فــإياي لـم تخافي. أنا أخبر ببرك وبأعمالك فلا تفيه ك. إذ تصرِّحين فلينقذك جموعك. ولكن الريح تحملهم كلهم. تأخذهم نفخة ، أما المتوكل على قيملك الأرض ويرث جبل قدسي . ويقول: أعَّدوا عدوا .هيـــثوا الطريق. ارفعوا المـعثرة من طريق شعــبي. لأنه هكذا قال العلمي المرتفع ساكن الآبد القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لاحيى روح المتواضعين ولاحيي قلب المنسحقين. لأني لا أخــاصم إلى الأبد، ولا أغضب إلى الدهر. لأن الروح يُغشى عليها أمامي والنسمات التي صنعتها. من أجل إثم مكسبه غضبت وضربتُهُ. استرت وغفيت فذهب عاصبًا في طريق قلبه. رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأردُّ تعزيـات له ولنائحيه . خالقـا ثمر الشفتين , ســلام سلام للعبيد وللــقريب. قال الرب. وسأشفيه أما الاشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطينا ليس سلام. قال إلهي للأشرار.

ناد بصوت عمال. لا تمسك ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمحرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إليها . يسألونني عن أحكام البر . يُسرون بالتقرب إلى الله . يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر . ذلّلنا أنفسنا ولم تلاحظ . ها أنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون . ها أنكم للخصوصة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر . لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في المعلاء . أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوما يذلل الإنسان فيه نفسه ، يحني كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورسادا . هل تسمى هذا صوما ويوما مقبولا للرب. أليس كنا شعراره؟ حل قود الشر . فك عقد النير وإطلاق المحوقين أحرارا وقطع كل نير . اليس أن تكسر للجاتع خبرك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيستك؟ إذا رأيت عربانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟

حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا ويسير برّك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب. تستغيث فيقول هأنذا. وإن نزعت من وسطك النير والإيماء بالإصبع وكلام الإثم. وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة؛ يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر. ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك فتصير كجنة ريّا وكنيع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخرب القديمة. تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنى.

إن رددت عن السبب رجلك ،عن عمل مسرتك يوم قدسي، ودعوت السبب لذة، ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عسمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك. فإنك حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك؛ لأن فم الرب تكلم الشعباء ٥٥-٥٠]

التعليق على نبوءة العطاش إلى البرِّ:

في سفر إشعياء تكلم عن النبي الآثي، ولقبه بلقب \*العبد المثالم\* وبدأ الكلام عنه فقال: أهو ذا عبدي يعقل. يتعالى ويرتقي ويتسامى جداء [إش ١٣:٥٢]

ثم قال عن موطنه: ﴿ تُرنمي أَيْتُهَا الْعَاقَرِ الَّتِي لَمْ تُلْدَ. . . ﴿ [إِسْءُ ٥:٠]

وقال عن أمنه: "وكل بنيك تلاميذ الرب" وقد استدل بها المسيح عيسى عليه السلام على نزع الملكوت من اليهـود، وإبطال عمل الكهنة في [بوحـنا ٦] ثم قال للإمم: "أيهــا العطاش حسيما هلموا إلى المياه، وبين أن دعوته بلا أجر. وبأن زمان شريعته هو زمان رخاء وسلام. وتكلم عن النبي فقال: «هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا، وموصيا للشعوب» إلى هنا نقف ونقول:

(إن الله يقول في القرآن الكريم في آيات الصوم: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [النزة:١٨٦] وههنا في هذه النبوءة يقول: «اطلبوا الرب مادام يوجد ادعوه وهو قريب» يشير في القرآن إلى هذه النبوءة.

ثم بيَّن أن اليهــود لا يخلصون من ذل الأجــانب وسيطرتهم عليهــم إلا بالحرب على يد النبي الأتي الأنه قريب مجئ خلاصي، واستعلان برِّي، أي ظهور شريعتني.

ثم قال: إن الغرباء سيكونون متساوين مع العرب بني إسماعيل في الشريعة الآتية «وأبناء الغريب. . . . آتي بهم إلى جبل قدسي . . . »

ئم تكلم عن هلاك الكافرين بالنبي من اليهود على بده في يوم الرب: ﴿وَأَمَا أَنْتُم فَتَقَدَّمُوا إلى هنا يا بني الساحرة. نسل الفاسق والزانية . . . ؛

وقال في ذمهم: "القاتلون الأولاد في الأودية"

وقال إن الله سينصر نبيه: «ارفعوا المعثرة من طريق شعبي ا

ووصف اليهود بالشر، وقال: إنه لا سلام لهم «ليس سلام. قال إلهي. للأشرارة

وعن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي ﴾ والمراد بهم اليبهود المسرفون على أنفسهم. يقول: "يسألونني عن أحكام البر". يُسرُون بالتقرب إلى الله"

وفي القرآن أن: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي ﴾ جاء بين الصيام في رمضان وبين حل الصيام في اللبل. وفي هذه النبوءة كلام عن أن صيام اليهود باطل وغير مقبول: "أمثل هذا يكون صوم اختاره؟ وتكلم عن حل الصيام ليلة الصيام. فقال: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيام الرَّفَّ إِلَىٰ نَسَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

والمعنى: أن الصيام عند اليهود ايوم واحد وليلة، ويبدأ من مساء اليهوم التاسع إلى مساء اليوم العاسم الله مساء اليوم العاشر. أما في شريعة الإسلام فإن الله خفف المدة وجعلها من الفجر إلى الغروب. وعلى ذلك تكون الليلة غير داخلة في التحريم. فيكون المعنى: أحلت لكم أيها اليهود ليلة الصيام وحرم عليكم يومه. إذا دخلتم في الإسلام. ويكون كل المسلمين داخلين معهم في 170

هذا الحكم.

النص:

في الأصحاح الثالث والعشرين من سفر الأحبار:

اوكلم الرب موسى قاثلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة. محفلا مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب. عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه لأنه يوم كفارة للتكفيس عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تشذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شمعهها. وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها. عملا ما لا تعملوا . فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في تاسع الشهر عند المساء من المساء. إلى المساء تسبتون سبتكم

وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا. في البـوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيـد المظال سبعة أيام للرب. في اليوم الأوَّل مـحفل مقدس عمـلا ما من الشغل لا تعملوا. سبعة أيام تقربون وقودا للرب. وفي اليـوم الثامن يكون لكم محفل مقدس. تقربون وقودا للرب. إنه اعتكاف. كل عمل شغل لا تعملوا الرح ٢٣)

الاعتكاف في المساجد:

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]

وقد جاء في التـــوراة عقب الأمر بالتذلل ــ وهـــو الصيام ــ قوله: اإنه اعتــكاف، مفروض ومدته سبعة أيام. فيها عبادة وليس فــيها عمل من أعمال المعاش «كل عمل شغل لا تعملوا» والاعتكاف في الإسلام ليس مفروضاً.

#### \* \* \*

والله ولي التوفيق. وهـ و حــبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على مـحمد نبي الرحمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

# الفصل التاسع في غُصُن الرّب

في القرآن الكريم: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [النتح: ١٠] ﴿ نسُوا اللَّهَ فَنسيهُمْ ﴾ [النوبة: ١٧]

﴿ نَافَةُ اللَّهِ ﴾ [الشمس:١٣]

وَفِي القَرآن الكريم: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]\_ ﴿ هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًا ﴾؟ [مريم: ١٠] . أي مثلا وشبيها.

والمعتى المراد من هذا ومثله: أن الله تعالى يكلم بني آدم بلسانهم، وعلى قدر عقولهم. أما هو قليس إنسانا. وقد عبر العلماء عن مكر الله وغضبه واستهزاته باليهود الكافرين: بأنه يتكلم باسلوب المشاكلة عن نفسه. أي أنه يُمثّل نفسه بإنسان، ويكلم الناس عن نفسه. كإنسان يكلمهم؛ ليفهموا مراده. ثم قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] بعدما تكلم بأسلوب المشاكلة. مشاكلة فكره بفكرهم.

وفي كتاب التوراة: العامل بيد وخوة؛ يفتقر الم ١٠: ٤٤ لأن العمل يكون باليد. بين أن الذي يعمل كشيرا يجد مالا كشيرا، وأن الذي لا يعمل؛ يفتقر. وهذا التعبير حقيقي في اليد. ووهو مسجاز أيضا عن الجد والاجسهاد. وفي سفر الزبور: المن قبل الرب تشئبت خطوات الإنسان، وفي طريقه يُسرُّ. إذا سقط؛ لا ينطرح؛ لأن الرب مسند يده [مز٢٠:٢٧- ١٢] الله ذاته: ابيد شديدة وذراع ممدودة أخسرج بني إسرائيل من مصر. أي بقوته لسجل شأنه \_ وفي سفر الزبور: المجنى من يد الشرير [مز ٢٠:٢] لا يقصد يده، وإنما يقصد فوته.

ونسب النبي إشعباء إلى الله بيتا. مع أن الله على العرش في آيات كثيرة. ونسب للبيت جبلا. فسقال: "ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتـا في رأس الجبال» [إش ٢:٢] وفي مسفر مسيخـا: "ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتـا في رأس الجبال... ١ [ميخا ١:٤]

وفي سفر الرؤية: الله الجالس على العرش، [رؤ ٤:١٩] والعرش غير البيت. وعلى هذا

يكون الله متكلما عن نفسه بلسان بني آدم.

### وقوله ، غصن الرب ، معناه ،

آن الله عز وجل يدعو إلى مكارم الأخلاق. والخلق الكريم ينفع صاحبه المتحلي به المنفع الناس. كما أن الشجرة فيها ثمار طيبة تنفع الناس. والشجرة يتفرع منها أغصانا. والأغصان تحمل ثمارا طيبة. فالشجرة وأغيصانها هم واحد في إخراج الثمار التي ينتفع بها الناس. وكذلك ولله المثل الأعلى والله يُحرج من عنده رجالا صالحين. أنسياء وحكماء وعلماء. وجميعهم واحد في نفع الناس بكلام يُعلّم مكارم الاخلاق. الله هو الذي يخرج العلم من عنده، ويختار أنسياء وحكماء وعلماء ويلهمهم من علمه. وهم يعلمون؛ فيكون الأصل والفرع واحد، كما أن المشجرة وفروعها وأغصانها واحد. كما في القرآن الكريم: الأصل والفرع واحد، كما أن المشجرة وفروعها وأغصانها واحد. كما في القرآن الكريم: وَأَلْمُ تُرَكِّمُ حَينَ بِإِذْنَ رَبِهَا وَيَضُرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ للنَّسُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَ وَمَثَلُ كَلَمَة خَبِيئَة كَشَجَرة في الْحَياة خَبِيئَة المُنْقُولِ النَّابِ في الْحَياة الدُّنْيَا وَفِي الآخرة ويُصْلُ اللهُ الطَّالِمِينَ وَيَقْعُلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [براميم: ٢٤ ـ ٢٢ . ٢٤]

## والمجازكما هو في القرآن الكريم موجود في الأحاديث النبوية.

ومن ذلك: قوله عليه السلام: «إن الشيطان نهْب الإنسان. كذئب الغنم. يأخذ القاصية والشاذة» وفي رواية أخرى: "فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعمامة»

وهذه من أحسن الاستعارات، وذلك أنه جعل الشيطان للإنسان بمنزلة الذئب للشاة، يأخذ البعيدة المتفردة ويختلس الشاذة الشاردة، ويكون لجماعتها أهيب، ولفرادها أقرب. وكذلك الشيطان يقوي طمعه في الفذ الفريد والشارد الوحيد؛ فيستهويه بهواجسه، ويجعله غرضا رجيما لوساوسه. ويكون في جماعة الناس أضعف طمعا، وبهم أقل تولعا.

وفي هذا الكلام حث للنــاس على لزوم الجمــاعــة في طاعة الســلطان العادل، والإمــام الفاضل. ويجوز أيضا: أن يكون فيه حث لهم على لزوم الدين القويم، والصراط المستقيم، وترك الانفراد بالمذاهب، وسلوك الولائج والعوادل.

## ما في الحديث من البلاغة:

في الحديث تشبيسهان. أولها بليغ وثانيهما مسرسل. الأول: الشيطان ذئب الإنسان. أي كذئب الإنسان في الاغتيال. فحذف وجــهُ الشبه والأداة. والشاني: كذئب الغنم. شبه الشيطان بأنه كذئب الغنم. فذكر أداة التشبيه، ووجه الشبه: الاغتيال.

ونرجع إلى التوراة والإنجيل: يقول داود - عليه السلام -: "تشبع أشجار الرب. أرز لبنان الذي نصبه " [مرز المبنان الذي نصبه " [مرز المبنان الذي نصبه " [مرز المبنان الفياء على الأشجار العالية جدا. أشجارا لله. مع أن كل شيء من خلقه. وقال إشعياء: إن البر " وهو العمل الصالح - هو أشجار. قد غرسها الله. وأن المختارين من الله من الأمة الآتية مع النبي الأمي الآتي. سيدعون أشجار البر، التي غرسها الرب. أي سيهتدي بهم إلى الله خلق كثير فيدعون أشجار البر " غرس الرب للتمجيد " [إنر الرب التي عمل الرب التي عمل عمل الرب التي عرسي، عمل يدي " لا تمجد " [إنر ١٠:١٠] بعني شعب مكة - شرفها الله تعالى -

وقال المسيح: «كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا؛ تقطع وتلقي في النار» [متى ١١: ] يعني أن كل يهودي لا يدعو إلى اقتراب مملكوت الله؛ سوف يهلك. وقال المسيح: إنني والله وجميع الذين يدعون معي إلى اقتراب ملكوت الله وهو ملكوت محمد على والذين يدخلون فيه؛ هم جميعا واحد «ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم؛ ليكون الجسيع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في ، وأنا فيك؛ ليكونوا هم أيضا واحدا فينا؛ ليومن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في ؛ ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحبتهم كما أحببتني، [يومنا ٢٠:١٠١٧]

فـقد جـعل المسيح في هذا النص ١ - اللـه ٢ - والمسيح ٣ - وجـميع المؤمنين بدعـوة المسيح التي هي أيضا مراد الله من عباده المؤمنين به؛ جعلهم واحدا.

وفي نصوص أخرى مأثورة عن المسيح في الأناجيل الأربعة نفس المعنى. وهو مقتـبسها من التوراة، لا أنه أنشأها إنشاء.

## وهذا هو البيان في «غصن الرب»:

١ - "يكون غصن الرب بهاء" [إش ٢:٤] أي أن محمدا على المنبئق من الله، لا من الميطان الرجيم. يكون مع الله في هدف واحد. وتعظم دعوته وتثمر ثمرا جيدا.

 ٢ - وقال إشعياء: أن النبي الآتي. سوف يخرج من جِذْع. شبهه بفرع يخرج من جذع. والجذع من الشجرة. وينبت غصن من أصول الجندع، ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب، ولذّته تكون في مخافة الرب؛ فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للماكين، ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض.... إلخ " [إثر ١:١١ +]

وشب إشعياءُ اللهَ بفسلاً ح ـ ولله المثل الأعلى ـ يقضب الاغصان. كناية عن رفع أمة ، وخفض أمـة كانت عزيزة وقـوية. ذلك قوله: «هو ذا السـيد رب الجنود يقضب الاغــصان برعب، والمرتفعو القامـة يُقطعون، والمتشامخون ينخفـضون، ويُقطع غاب الوعر... إلخه [إش ٢٠: ٣٢ + ]

٣ - وفي سفر زكريا: الأنهم رجال آبة. لأني هأنذا آتي بعبدي الغُصن ﴿ أَرَك ٨:٣ إِش ٢:٤ أَن ٢:٨ إِن ٢:١٥ وأو ٢:١٠ إِن ٢:١٤

## سؤال آية من السماء:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلَكُلِّ قَوْمُ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]
 ﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِن السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرْنِا الله جَهْرةً فَأَخَدْتُهُمُ الصَّاعَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَخَدُوا الْعِجْلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَّيِنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١٥٢]

وفي كتاب النوراة: من النبوءات عن سيدنا محمد أن اليهبود سيسألون آيات من النبي ـ
أي معجزات ـ ليتأكدوا منها أنه نبي حقا وصدقا. وفي سورة الرعد يذكر أنهم يطلبون آية،
ورد الله بقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذَرٌ ﴾ إارعـد:٧] فقط ربط بين أمرين هما طلب الآية، وبين
أنهم سـوف يهلكون على يد النبي إذا لم يؤمنوا به؛ لأن الإنذار يعـقب هلاك. وقـد وقع
الهلاك في اليوم الربه

وفي سفـر النبي زكريا بربط بين الأمرين. بين أنــهم يطلبون آية وبين أنه سيــرسل إليهم غــصن الرب. وأن من لا يؤمــن به ســوف يهلك على يديه في الأيــام الأولى لظهــوره في معركة «يوم الرب» التي هي معركة «هَرْمَجَدُّون» وهي نفسها معركة «اليارموك»

وفي سفر السزبور: أنهم يسألون النبي ـ وهو أمي لا يدري ما الكتباب ولا الإيمان ـ عما لم يعلم. فبإذا جاء وأنبأهم بما سبألوه عنه، وكانت إجبابته سوافقة لما في كـتبـهم؛ فإنهم يعلمون أنه هو النبي المنتظر. فسفي المزمور الخامس والثلاثين. وهو يتحدث عن نفسه بظهر الغيب يقول: «شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني» [مز١١:٣٥] ويقول النصارى: إن غصن البر ـ وهو غصن الرب ـ سيأتي من نسل داود ـ عليه السلام ـ وإنه هو المسيح عيسى ـ عليه السلام ـ وقولهم باطل. لأن موسى يقول في أوصاف النبي الأمي الآتي إنه سيكون مـثلي في الحروب والانتصار والملك والرئاسة والمعجزات، وقال: ولن يقوم نبي مثلي في بني إسرائيل. وحيث أن لإسماعيل بركة؛ يكون النبي الآتي منه.

## الكرمة والكرام

وشب المسيح عبسى ـ عليه السلام ـ ربَّهُ بالكرَّام الذي يُهـ لَّبُ الاَغصان، ويعـتني بها. وقـال: إنه هو اغصن! من كـرمة. وقـال: إنه يخـرج منه ثمار. وقـال: إن الله ينزع من غصني؛ الفرع الذي لا يأتي بثمر. وهذا هو نص كلامه:

الله الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غيصن في لا يأتي بثمر ينزعه. وكل ما يأتي بثمر ينقبه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. لانكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شبئا. إن كان أحد لا يشبت في يُطرَح خارجا كالغصن فبجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي إن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببكم أنا. اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تشبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبت. كلمتكم بهذا لكي يشبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم.

هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم واقمتكم لتلهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي، بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا.

إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يسغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سبده. إن كانوا قد اضطهدوني

فسيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كالامي فسيحفظون كلامكم. لكتهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكس قد جنت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. وأما الآن ققد رأوا وابغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: "إنهم أبغضوني بلا سبب»

ومــتى جــاء المعزِّى الذي ســإرسله أنا إليكــم من الآب روح الحق، الذي من عند الآب ينبئق. فهو يشهد لي.. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء [برحنا :١٥]

وجه الشاهد: أن المُعَـزِّى ـ وهو أحمد ﷺ ينبثق من الشجرة. فيكون الجميع واحدا. ويختلف النصارى في انبثاق المعـزى، هل هو من الله والابن معا أم من الله وحده؟ ونسوا أن الله والمعزى هم واحد. في الهدف. وهم يعلمون علم اليقين أن الابن هو نفسه المعزى. وقد بينا هذا في كتابنا الموسوم بأقانيم النصارى.

## سفر إشعياً.

### أما عن سفر إشعياء النبي:

فإن التوراة المنسوبة إلى موسى ـ عليه السلام ـ مكونة من خمس أسقار هي ١ - التكوين ٢ - والخروج ٣ - واللاويين ٤ - والعدد ٥ - والتثنية .

وقد ألحق اليهود بتوراة موسى أسفارا تاريخية تحكي عن بدء مملكة لليهود، وعن دخولهم أرض فلسطين، ثم وقوعهم تحت الجزية لملك بابل سنة ٥٨٦ ق .م .

## ومن الأسفار التاريخية:

١ - يشوع ٢ - القـضاة ٣ - راعوث ٤ - صـموثيل الأول ٥ - صمـوئيل الثاني ٦ - الملوك الأول ٧ - الملوك الثاني ١٠ - عَزْرا
 ١١ - نَحَمْيا

وألحق اليهود بتوراة موسى ـ عليه السلام ـ أسفارا لأنبياء. محتموى كل سفر أ - التنبؤ من صاحبه بخراب أمة اليهود وزوال مملكتهم إلى الأبد بحرب شديدة في «يوم الرب» ب - وظهور النبي الأمي الآتي على مثال موسى. ويلقبونه بلقب اللَّـبِيَّا» أو «المسيح الرئيس» أو «عبد الرب» أو «غُصن الرب».... إلخ

وسفر إشــعياء من الأسفار الملحـقة بالتوراة التي تتحدث عن زوال مملكة اليــهود بحرب شـديـدة على يد النبي الأمي الآتي في يوم الرب.

ومن الأسفار التي تتحدث عن النبي الآتي:

۱ - الزبور (المزامير) ۲ - إشعباء ۳ - إرمياء ٤ - حزقيال ٥ - دانيال ٦ - هوشع ٧ -يوئيل ٨ - عاموس ٩ - عوبديا ١٠ - ميخــا ١١ - ناحوم ١٢ - حبقوق ١٣ - صفتيا ١٤ - حجى ١٥ - ركريا ١٦ - ملاخى.

## يوم الرب:

هو اليوم الذي يظهر فيه محمد رسول الله ﷺ ويحارب اليهود الكافرين به في فلسطين ليقسم له فيهما مملكة عظيمة. وتكون الحسرب في منطقة «هَرُمَجَـلُونَ» وقد مسماها مـــؤرخو المسلمين بمعركة اليارموك.

وأصل الكلام عن يوم الرب، من توراة موسي. فإنه قال عن محمد رسول الله إنه إذا جاء فيإن كل نفس لا تسمع له، تُباد من الشعب. والإبادة تكون بحرب شديدة. وتكون بمعركة. والمعركة تكون في أيام. والله فيها ينصر عباده. فلذلك سميت بيوم الرب؛ لأن الحرب من أجل شريعته (١).

يقول موسى عليه السلام:

"يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في قسمه فيكلسهم يكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ أنا أطالبه. وأما النبي

<sup>(</sup>١) شرحنا النص وافيا في الكتابين التاليين:

١ - ايوم الرب في التوراة والإنجيل والقرآن، ٢ - «البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل، نشر دار الكتاب العربي بالقاهرة ودمشق ـ الاستاذ وليد ناصيف.

الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو يتكلم باسم آلهة أخرى؛ فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي؛ فلا تخف منه [تنبة:٢٠١٠:١٨]

وقد تحدث سفر إشعياء عن معارك يوم الرب. وقال: إنها ستحدث في آخر أيام ملك بني إسرائيل. وبدء أيام ملك بني إسماعيل. وسماها المسيح عيسى عليه السلام بآخر الزمان أو انقضاء العالم. أو نهاية العالم عالم اليهود بملكهم وشريعتهم. وقال: إن معسركة يوم الرب ستحدث في ساعة لا يعلمها إلا الله وحده.

ففي الأصحاح الثاني من سفر إشعياء:

قويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال ويَجري إليه كل الأمم. وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب في علمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم ممككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيقا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد. يا بيت يعقوب هلم فتسلك في نور الرب. فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب الأنهم امتالأوا من المشرق وهم عائقون كافلسطينين ويصافحون أولاد الأجانب. وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم وامتالات أرضهم أوثانا. يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم. وينخفض الإنسان وينطرح الرجل؛ فلا تغفر لهم (1).

ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، توضع عينا تشامخ الإنسان وتُخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع وعلى كل الرز لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلاط باشان. وعلى كل الجبال العالية وعلى كل الثلال المرتفعة. وعلى كل برج عال وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة. فيخفض عال وعلى كل الإعلام البهجة. فيخفض تشامنخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. وتزول الاوثان

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْضِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهَ دِيهُمْ سَبْيلاً ﴾

بتسامها، ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه لمبرعب الأرض. في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثائه الفضية والذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش. ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. كُفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب؟ اإشعباء:٢]

وقى إنجيل منى :

من الأصحاح الثالث والعشرين وما بعده:

\*يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهـا كم مرة أردت أن أجمع أولادك كمـا تجمع الدجاجـة فراخهـا تحت جناحيـها ولم تريدوا. هو ذا بيتـكم يُترك لكم خرابا. لأني أقول لكم: إنكم لا ترونني من الأن حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب.

ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. فتضام تلامية الكي يُرُوهُ أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع: أما تنظرون جسيع هذه؟ الحق أقبول لكم إنه لا يشرك ههنا حجر على حجر لا ينفض. وفيصا هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلامية على انسفراد قاتلين: قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وسوف يضلكم أحد. فإن كثيرين ما تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل ليس المنتهى بعد. لانه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون ويخضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحيئذ يعشر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويغضون بعضهم بعضا. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويُكرَدُ بُهِ شارة الملكوت هذه في كل المكتبرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويُكرَدُ بُهِ شارة الملكوت هذه في كل المكتبرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويُكرَدُ بُهِ شارة الملكوت هذه في كل المكتبرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى .

فمتى نظرتم رجسة الحراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. ليفهم القارئ، فحينشذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي عملى السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائمه ليأخذ ثبابه. وويل للحبالي والمرضمات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. لأنه يكون حيسئذ

ضيق عظيم لم يكن مسئله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. هأنا قد سبقت وأخبرتكم. فإن قالوا لكم: ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب؛ هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان(١). لانه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور.

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقسمر لا يُعطى ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع. وحينتذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينتذ ننوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سبحاب السماء بقوة ومجد كشبي فيسرسل ملائكت ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقسماء السموات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها؛ تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله. فاعلموا: أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم: لا يمـضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله. الـــماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده. وكمَّا كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. لانه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح القلك. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضًا تطحنان على الرحى. تؤخذ الواحدة وتترك الأخسري. اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم<sup>(٢)</sup> . واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق؛ لسهر ولم يدع بيـته ينقب. لذلك كـونوا أنتم أيضا مــتعـدين لأنه في ساعــة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فـمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقـامه سيده على خـدمه ليعطيــهم الطعام في حينه. طوبي لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه

<sup>(</sup>١) ابن الإنسان: لف لمحمد رسول الله في الاصحاح السابع من سفر دائبال

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَعْتَهُ ﴾

على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه: سيدي يبطئ قدومه. فيبندئ بضرب العبيـد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيـد ذلك العبد في يوم لا يتنظره وفي سـاعة لا يعـرفها. فـيقطعـه ويجعـل نصيـبه مع المراثين. هناك يكون البكاء وصـرير الأسنان.

حيتذ يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا. وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعمن وثمن. ففي نصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقبل فاخرجن للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيتنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن بل اذهبن إلى الباعة وابتعن لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق السباب، أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن : إني ما أعرفكن، فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

وكائما إنسان مسافر دعا عبيده وسلم أمواله. فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنتين وآخر وزنتين وآخر وزنتين وأخر وزنتين أخذ الحمس وزنات أخر وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين أخريين. وناجر فيها فربح خسمس وزنات أخر وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين أخريين وأما الذي أخذ الوزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل يأتي سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خسمس وزنات أخر منائلا: يا سنيد خمس وزنات أعطيتني . هو ذا خمس وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعما العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال: يا سيد وزنتين سلمتني . هوذا وزنتان أخريان ربحتها فوقهما . قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين . كنت أمينا في القليل وبحتها فوقهما . قال له سيده و ميدك . ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال:

<sup>(</sup>١) ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا اللَّهُ كُرَى ﴾ راجع في مجيء جهنم: إنسياء ١٥:٦١ - ١٩

يا سيد عرفت أنك إنسان قساس تحصد حيث لم تزرع وتجسم من حيث لم تبذر. فسخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض. هوذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجسع من حيث لم أبذر. فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة. فعند مسجيئ كنت آخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له العشر وزنات. لأن كل من له يُعطي فيزداد ومن ليس له فسالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخيارجية. هناك يكون البكاء وصسرير

ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحيئة يجلس على كرسي مجده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما بميز الراعي الخراف من الجداء. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مساركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأبي جُعتُ فاطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت غريبا فأويتموني. عربانا فكوتوني. مريضا فزرتموني، صحبوسا فأتيتم إليَّ. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فاطعمناك. أو عطشانا فسقيناك. ومتى رأيناك غريبا فأويناك. أو عربانا فكسوناك. ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجبب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر؛ فيي فعلتم

ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. لأني جُعُتُ فلم تطعموني. عطشت فلم تسقوني. كنت غريبا فلم تأووني. عريانا فلم تكوني، حريفا ومحبوسا فلم تزوروني، حينلذ يجيبونه أيضا قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيهم قائلا: الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي بم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية

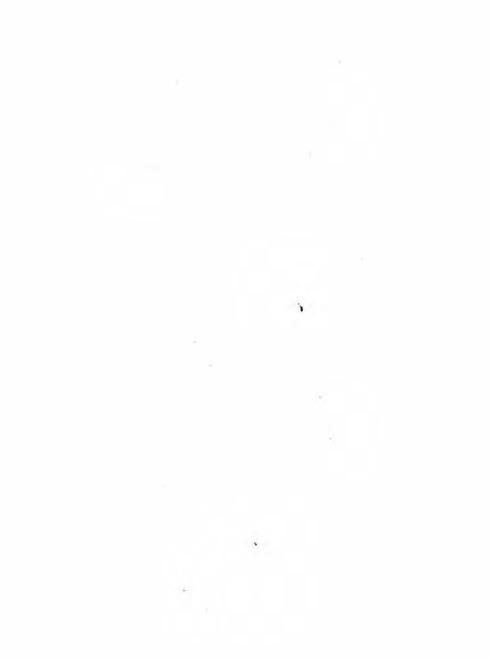

## خاتمة الكتاب

### ومن أجل ذلك

نقول لكل مسلم: لو قُدر لك أن تذهب إلى بلاد بعيدة، يدين أهلها بدين ماً، وعرفتهم بالإسلام، ودعوتهم إلى الدخول فيه. وطلبوا منك الشهادة على صحة قولك. فمن يشهد لك؟ من يشهد لصحة دينك، ونبوة نبيك؟ أنت فرد. ولو تقويت بجماعة من المسلمين. فأنت أيضاً فرد. إذ من المحتمل تواطؤكم على ما دعوتم إليه لمغنم أو لمغرم، وشهادة الفرد مردودة. بنص التوراة والإنجيل والقرآن.

س - قمن يشهد لك أيها المملم وأنت فرد؟

جر - لو قلت: يشهد لي القرآن الكريم. فأنا وأنت وكل المسلمين يعرفون أنه كتاب الله، ولكن من تدعوه لا يعرف. وربما قد سمع من اليهود والنصارى والكافرين: أنه أساطير الأولين. ولو قلت: تشهدلي أيضاً أحاديث رسول الله على فإنهم سيقولون: لم تثبت عندنا نبوة محمد، حتى نُسلم بكلامه. ولو طلبت شهادة اليهود فإنهم سيشهدون ضدك، ولو طلبت شهادة اليهود فإنهم بأداء الشهادة، في طلبت شهادة النصارى، فإنهم لن يشهدوا. مع أن المسيح أمرهم بأداء الشهادة، في قوله: وتشهدون أنتم أيضاً؛ الأنكم معى من الابتداء».

س - قل لي أيها الداعي إلى الله. من يشهد لك؟

جد إن آباءنا قد أخطأوا في عـدم تدريسهم لنا نحن المسلمين، آيات مخــتارة من التوراة والإنجيل والإنجيل، يعرفوننا بها ما هي التــوراة؟ وما هو الإنجيل؟ وما هو الدليل من التوراة والإنجيل على أن رب العالمين هو الله، الذي ليس كمثله شئ؟ ومــا هو الدليل على نبوة محمد على من التوراة والإنجيل؟

وإنّ هذا كان واجباً عليهم. ساعة على الأقل في الأسبوع، لمدة سنة من السنين الدراسية، ولكنهم لم يفعلوا. وقد قعل اليهود والنصارى. فإنهم مع طلابهم في معاهد المرس والتحصيل. قد قرروا على الطلاب آيات من القرآن للحفظ، وأحاديث نبوية. وعرفوهم بالدين الإسلامي، ويفرق المسلمين ومللهم ونحلهم.

وظهــرت منكرات من البعـثات الإســلاميــة التي ذهبت لنشر الإســـلام في بلاد اليــهود والنصارى. فإن العالم المـــلم كان يجد المبشرين من النصارى يتصدون لمجادلته. وهم يعلمون أنه غير دارس، ويجتهدون في أن يرجع إلى بلده بغير فائدة. واليوم لا عذر للمسلمين. فإن ما عند اليهود والنصارى قد وضح، وما كان خافيا قد ظهر. ولم لا يجتهدون في تدريس آيات مختارة من الكتب المقدسة عندهم لطلاب العلم بالازهر الشريف والمتقدمون من الاثمة كانوا على علم بها؟

لقد كان ابن جرير الطيري على علم بالتوراة والإنجـيل، ومن قبله كان محمد بن إسحق المتوفى ١٥١ هـ مؤلف السيرة النبوية. فلماذا نتأخر عن نهج الآباء؟

ولو أن علماء المسلمين كانوا قد خفوًا إلى «أمريكا» لشرح الإنجيل على وجهه الصحيح، لكان كثيرون منهم قد تحققوا من خداع القساوسة، وما كانوا قد جاءوا إلى مسلمي العراق ليقضوا عليهم في عقر دارهم إننا نحن المسلمين قد أخطأنا في حق ديننا، وفي حق نبينا، وفي حق المسلمين إخوتنا. وذلك لانا لم نذهب إلى أعدائنا لنفحمهم من كتابهم أنقسهم، وتركناهم على ضلالهم، حتى جاءوا إلينا بقلوب تقطر علينا سُمَّاً. وهم لا يعلمون أننا دُعاة وهداة.

يجب على كل مبعوث من الأزهر أن لا يخرج من مصر، إلا بعد أداء امتحان طويل في تاريخ بني إسرائيل، وتاريخ الكنيسة، وكتب اليهود وكتب النصارى، وعقائد اليهود وعقائد النصارى، وأن يكون حافظاً في صدره نصوص التوراة والإنجيل عن محمد على وأن يكون على علم بالمحكم والمتشابه. وذلك لأنه سيلقى مُبُـشِّرين على علم تام بالإسلام والبمهودية والنصرانية. ولا يليق به أن يكون دونهم في العلم.

# علم الآباء بكتب التوراة والإنجيل

وسأذكر الآن تماذج سن كتب علماء المسلمين القدامى، لا تدل فسحسب على معرفة م بالكتب المقدسة المعتمدة، وإنما تدل أيضاً على معرفتهم بالكتب الخفية المرفوضة من الكنائس في الازمنة القسديمة. وغرضي من ذكر هذه النماذج: أن أُبيَّن للمسلمين: أنهم قسرًوا في عصرنا هذا في الدعوة إلى الله عز وجل، وتسبَّب تقصيرهم في تجرؤ الأمم على المسلمين، ووصفهم بالضعف وسوء الحال.

### أولاً: الترجمة:

١ - عن أبي هريرة أنه قــال: فكان أهل الكتــاب يقرءون التوراة بالعــبرانيــة ويفــــرونها

بالعربية لأهل الإسلام، (١).

٢ - ورقة بن نوفل كان امرءاً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب (٢).

٣ - قال عبد بن مسلام عن صفة رسول الله على في التوراة: إيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وتذيراً. وحرزاً للأمين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس يفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة. ولكن يعقو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة المعوجة. بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً» (٣).

وهو يقصد هذا النص من سفر إشعياه: اهو ذا عبدي، الذي أعضده، مختاري الذي سُرَّت به نفسي، وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصبح ولا يرفع، ولا يُسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يُطفئ. إلى الأمان يُخرج الحق. لا يكلُّ ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأمم، وتتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب، خالق السموات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها. مُعطي الشعب عليها نسمة، والساكنين فيها روحاً. أمّا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك واحفظك، وأجعلك عهدا للشعب ونوراً للأمم. لتفتح عيون العمى، لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن، الجالسين في الظلمة، [إش ١٤٠٤].

3 - الله ابن إسحق المتوفي سنة ١٥١ هـ كتاباً في السيرة النبوية وكتب فيه عن محمد عبارات هي موجودة بنصها إلى اليوم في إنجيل يوحنا فقد قال ابن هشام تقال ابن إسحق وقد كان فيما بلغني، عما كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل الأهل الإنجيل، من صفة رسول الله على الما أليت يُحنَّس الحواري لهم، حين نسخ لهم الإنجيل، عن عهد عيسى بن مريم - عليه السلام - في رسول الله على أنه قال: امن أبغضني فقد أبغض الرب ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع، لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيشة ولكن من الآن بطروا، وظنوا أنهم يُعزُّونني، وأيضاً اللرب ولكن لابد من أن تتم خطيشة على من الآن بطروا، وظنوا أنهم يُعزُّونني، وأيضاً اللرب ولكن لابد من أن تتم

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الاعتصام.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب التقسير . ومسلم أيضاً .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ كتاب التفسير . ومسلم أيضاً .

الكلمة التي في الناموس (١) أنهم أبغضوني مجاناً أي باطلاً فلو قد جاء المُنحَمَّنَا .هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب. روح .هذا الذي من عند الرب خرج؛ فهو شهيد عليً، وأنتم أيضاً؛ لأنكم قديماً كنتم معي في هذا قلت لكم، لكي ما تشكُّواً» .

قال ابن هشام: والمنحمنا بالسريانية: محمد، وهو بالروسة: البرقليطس والنص من إنجيل برحنا ترجمة نصارى البروتستانت هو: «١٨ إن كان العالم يُعفضكم، فاعلموا: أنه قد أيغضني قبلكم ١٩ لـو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لسنم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يُغضكم العالم ٢٠ اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كلامي، فسيحفظون كالمحكم ٢١ لو لم أكن قد جئت وكلمتكم، لم تكن لهم خطية، ولكنهم إنما يقعلون بكم هذا كله من أجل اسمي؛ لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني ٢٢ لو لم أكن قد جئت وكلمتهم، لم تكن لهم عذر في خطيتم لو لم أكن قد جئت وكلمتهم، لم تكن لهم خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتم عبري، لم تكن لهم خطية. وأما الآن فليس لهم عدر في خطيتم غيري، لم تكن لهم خطية. وأما الآن فاري ٢٥ لكن لكي تتم الكلمة غيري، لم تكن لهم خطية. وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي ٢٥ لكن لكي تتم الكلمة لكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب.

٢٦ ومتى جاء المُعزَّى (٢) الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، رُوحُ الحق، الذي من عند الآب ينبشق؛ فهـ و يشهـد لي ٢٧ وتشهـدون أنتم أيضاً؛ لأنكم مـعي من الابتـداء ٢٨ قد كلمتكم بهذا لكى لا تعثروا، (يوحنا ١٥٤١٥).

وأناجيل الأبوكريفا، المخفية والمرفوضة من الكتيسة، اطلع عليها المسلمون ونقلوا
 منها في كتبهم.

 أ - فقي إنجيل الطفولية: (ولما صار له سبع سنين، كان واحد سهم يفتخر بصناعته ويستحسن عمله. قال يسرع: إن النمائيل التي صنعتها أنا، متى أمرتها بالمسير سارت. قال

 <sup>(</sup>١) يقصد بالكلمة المكتوبة في الناموس: الكثر من شعر رأسي، الذين يبغضونني بلا سبب، أمزمور ٦٩:
 إلا الايشمت بي الذين هم أعدائي باطلاً. ولا يتضامز بالعين الذين يبغضونني، بلا سبب، أسزمور ٣٥:
 ١٦٥ إ.

 <sup>(</sup>٢) المعزّى = باراكليث = أحمد. وفي الرومية التي هي اليونانية: بيراكليتُوس. والمحمنا: هي تصحيف كلمة مناهيم ومعناها: المعزّي «باراكليت»

الصبيان: قانت إذا من الحالفين. قامرهم يسوع بالمشي، فإذا هم يركضون. وإن أمرهم بالمضي مضوا، وإن أصرهم بالعود عادوا. وكذلك كان يعمل عنصافير، ويأمرها بالطيسران، فتطير، ويأمرهم بالوقوف على يده وبالأكل فيكون ذلك كذلك (١).. إلخ».

قال محمد بن جرير الطبري: "إن عيسى - صلوات الله عليه - جلس يوماً مع غلمان من الكتَّاب فأخذ طيناً، ثم قال: أأجعل لكم من هذا الطين طائراً؟ قالوا: أو تستطيع ذلك؟ قال: لعم بإذن ربي. ثم هيًّا، حتى إذا جعله في هيئة الطائس، نفخ فيه قم قال كن طائراً بإذن الله، فخرج يطير بين كفيه، (٢).

## ب - وفي إنجيل يعقوب:

أولاً: أن أبا مريم اسمه "يهوياقيم" وأن أمها اسمها "حَنَّة" وكانا عقيمين وذهب يهوياقيم إلى البرية ليصوم أربعين يوماً وليلة كقربان إلى الله . لأن العقيم لا يقدم القربان في الهيكل . وكانت اصرأته تتعبد في بيستها . وذات يوم ظهر لها ملاك الله وهي قائمة تصلي وبشرها بولد. فنذرته للهيكل . ولما وضعت ولدها . إذا هو أننى . فسمتها "مريم" أي النذيرة العابدة، أو الخادمة للرب، وفي سن الشالئة انطلقت بسها "حنة" إلى "أورشليم" القدس لتسربي في هيكل سليمان \_ عليه السلام \_.

ثانياً: ذكر إنجيل يعقوب أن علماء بني إسرائيل حاكموا مريم على ولادتها "عيسى" لأن رجلها كان مُسِناً ولم يقربها. وكان اسمه يوسف النجار. وذكر أن المحاكمة كانت بتجريعها ماء اللعنة هي وزوجها يوسف. ولم يُشر كُتَاب الأناجيل المقدسة عندهم إلى هذه المحاكمة. والقرآن الكريم كذب هذه الرواية.

فقد ذكر القرآن: أن صريم من نسل هارون - عليه السلام - وعليه بثبت أن زوجها إذا كانت قد نزوجت يكون من نسل هارون - عليه السلام - كما وضح ابن حزم في الفصل في الملل والآراء والنحل استناداً على الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، والاصحاح الاخير من صفر العدد. فقول يعقوب: إنها اقترنت برجل من عشيرة داود، يدل على أنه كاذب فيما قال.

<sup>(</sup>١) ص ١١٠ ـ ١١٢ إنجيل طفولية المسيح.

<sup>(</sup>٢) ج ١٣ ـ ص ١٩٠ تفسير الطبري.

وقول يعقوب في إنجيله: إنها هي وزوجها تجرَّعا ماء اللعنة، يدل على أن عيسى لم يبرئ أمه بنطقه في المهد. ويدل على أنها بُرثت بماء اللعنة. والقرآن بيَّن أنها بُرثت بنطق المسيح في المهد. وعليه فإنها لا تكون قد حُوكمت بماء اللعنة.

#### المحاكمة بماء اللعنة

# في

#### التوراة

في الأصحاح الخامس من مسفر العدد. عن شريعة الغيرة. ما نصه: قوكلم الرب موسى قائلاً: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانت خياتة، واضطجع معها رجل، اضطجاع زرع، وأخفي ذلك عن عيني رجلها؛ واستترت وهي نجسة، وليس شاهد عليها وهي لم تُؤخذ ف اعتراه روح الغيرة، وغار على امرأته وهي نجسة ، أو اعتراه روح الغيرة، وغار على امرأته إلى الكاهن، ويأتي بقربانها معها . عُشر الإيقة من طحين وشعير ، لا يصب عليه زيتاً ، ولا يجعل عليه لبانا؛ لأنه تقدمة غيرة . نقدمة تذكار . تُذكّر ذنباً . فيقدمها الكاهن، من الغبار، الذي في أرض المكن ، ويجعل في يديها تقدمة في الماء ، ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ، ويكشف رأس المرأة ، ويجعل في يديها تقدمة الغيرة . وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المرأ .

ويستحلف الكاهن المرأة، ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجل، وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة، من تحت رجلك؛ فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر. ولكن إن كنت قد زُغت من تحت رجلك وتنجست، وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه، يستحلف الكاهن المرأة بحلك الرب لعنة وحلفاً بين شعبك، بأن يجعل الرب لعنة وحلفاً بين شعبك، بأن يجعل الرب فخذك ساقطة، وبطنك وارما، ويدخل ساء اللعنة هذا في أحشائك؛ لورم البطن، والإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: آمين . آمين

ويكتب الكاهن هذه السلعنات في الكتساب، ثم يمحوها في الماء المسر، ويسقي المرأة صاء اللعنة المر، فيدخل فيها ماء اللعنة للسمرارة. ويأخذ الكاهن من بد المرأة تُقُدمة الغيرة، ويُردد التقدمة أمام الرب، ويقدمها إلى المسذبح، ويقبضُ الكاهن من التقدمة تذكارها، ويُوقده على المذبح، وبعد ذلك يسقى المرأة الماء. ومتى سقاها الماء، فإن كانت قد تنجَّست وخانت رجلها، يدخل فيها مـاء اللعنة للمرارة، فيرم بطنها، وتستُطُ فخذُهـا فتصيرُ المرأة لعنة في وسط شعبها وإن لم تكن المرأة قد تنجــــتِ بل كانت طاهرة؛ تتبرًاً، وتحبل بزرع، [عـــدد ١٦٥-١١:٥] .

وهذا الحكم في التوراة. وقد نسخه القرآن الكريم. ففي سورة النور، جعل أربع شهادات بالله، وجمعل شهادة خماصة، لملذين يرمون أزواجهم بمالزنا ولم يأتوا بأربعة شهداء من المسلمين.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شُهادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ① وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٦] .

# رواية الإمام ابن جرير عن إنجيل يعقوب

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عَمْرَانَ ﴾ [آل عمران: ٢٥] :إنها حنّة ابنة فاقوذ بن قُتُل وقيل ابنة فاقود \_ بالدال المهملة \_ فأما زوجها فإنه عمران بن يُاشهُم وكان سبب ندرها: أن زكريا وعمران تزوجا أختين فكانت أم يلي عند زكريا ، وكانت أم مريم عند عمران فهلك عمران وأم مريم حامل بمريم وهي جنين في بطنها وكانت أم مريم قد أسك الله عنها الولد، حتى است فينما هي في ظل شجرة ، إذ نظرت إلى طائر يطعم فرخا له ، فاشتاقت نفسها للولد . فدعت الله تعالى أن يهب لها ولداً . فحملت بمريم ومات عمران . ونذرت ما في بطنها لله تعالى ليحبده في الهيكل طوال حياته . وليقوم بواجب الدرس والإفتاء .

انتهى كلامه. والنصارى يقولون: «يُواقيم» عن الأصل العبراني «يهُوياقيم» ويهوه هو اسم الله تعالى. ومحمد بن جرير ذكره «ياشُهم» مُصَحَّفًا عن «يُواشيم» وليس في كتبهم عمران. أب مباشر لمريم. وهذا موضح في كتاب «يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية».

والغرض من هذا الذي ذكرناه: أن آباءنا الأوائل نحن المسلمين كاتوا على علم بكتب أهل الكتاب. وأنهم وضعوا ترجمات عربية كاملة للتوراة والزبور والأناجيل الأربعة أمام أعين كل المسلمين، في بدء الدولة العباسية (١). من قبل أن تظهر ترجمة يوحنا أسقف اإشبيلية، بالاندلس سنة مائة وست من الهجرة.

ولكن المسلمين من بعد عسصر المأمون ، رضي الله عنه ـ انشخل بعضهم بتلقف الإسرائيليات من أفواه علمائهم وتركوا الأبحاث الجادة والهادفة لنتسعب في التنقيب عنها، وفي إبرازها للناس، وسنموت نحن المسلمين المعاصرين ولما تكتمل كل الأبحاث المقيدة في نشر الدين . بل نحن نعلم أن تعبنا غير مُجد وغير مفيد، إلا للذين نُور لهم البصائر، وذلك لان كتب التراث قد امتلات بالاخطاء . والإصلاح عسير.

### ثانياً: تأليف الكتب:

رأيتُ كتبًا من اليهود ضد المسلمين، وضد النصارى. ورأيت كتبًا كثيرة من النصارى ضد اليهود وضد المسلمين. ورأيت كتبًا من المسلمين ضد اليهود والنصارى.

والمبحث الذي تدور حوله كل المناقشات هو مبحث «المسيح المتظر» الذي أخبر عن مجيئه من بعده موسى ـ عليه السلام ـ في الأصحاح الثامن عشر من سفر المتثنية. فاليهود يقولون: نحن ننتظر مسيحاً واحداً هو مسيح هدى لا مسيح ضلالة. ولا ننتظر من بعده مسيح ضلالة . والمنصارى يقولون لهم: إنه جاء . وإنه لهو المسيح عيسى بن مريم، ولن يأتي بعده مسيح هدى، ويأتي من بهده مسيح ضلالة (٢).

والراسخون في العلم من المسلمين يقولون لليهود وللنصارى: بلغتكم ولسانكم إن المسيح المنتظر هو محمد رسول الله على ولا مسيح سيأتي من بعده إلى يوم القياسة. لا مسيح هدي، ولا مسيح ضلالة. هذا هو المسحث الذي تذور حوله كل المناقشات. ولما يسأس المسلمون من اليسهود، لأنهم لا يريدون الاعتراف بمحمد على يتركون المناقشة في مسالة المسلمون في التوراة. واليهود يجارونهم ويطعنون في القرآن. ولما يياس المسلمون من النصارى يطعنون في الإنجيل، والنصارى يجارونهم بالمثل. وكل الطعون مسائل فرعية. على المبحث الرئيسي وهو مبحث المسيح الذي هو المسياً. ومن الكتب المؤلفة: كتاب المجواب

<sup>(</sup>١) يقال: إن المترجم هو حنين بن إسحق. المعاصر لهارون الرشيد والمأمون.

 <sup>(</sup>٢) يقول النصارى في تـقــير مـفــر الرؤية: إن محمداً هو المــيح الدجــال إكتاب المــيخ الدجــال للاستاذ
 مــيد أيوب ــ نشر دار الاعتصام بالقاهرة، ,

الصحيح لمن بدل دين المسيحة الأحمد بن عبد الحليم بن تبعية. وفيه نقل حجج نصرائي على صحة دينه من التوراة من الستوراة ونقل حجج نصرائي أسلم على صحة القرآن بآدلة من الستوراة والإنجيل. وأيضاً: «الانتصارات الإسلامية في كشف شبهات النصرائية الطوفي الحنبلي (١) وكتاب «الإعلام بما في دين النصارى من القساد والأوهام» للإصام القرطبي أبي العباس صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، والظهار الحق، للشيخ رحمت الله الهندي.

ولكن هذه الكتب كانت تُقرأ في بيوت العلماء، لا في المدارس ولا في الجامعات. وإني أرغب في تدريس علم مقارنة الأديان لكل المسلمين في المدارس والجامعات. ولو من باب العلم بالشئ ولا الجهل به. ولكن لا يكون بالكتب الإسلامية القديمة.

## تم الكتاب. ولله الحمد

وكان الفراغ من تأليفه في مدينة «القاهرة» في الخامس عــشر من ربيع الثاني. سنة ألف وأربعمائة واثنتي عشرة من الهجرة. وصححه وراجعه:

علاء أحمد وعلي أحمد

<sup>(</sup>١) نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.

# الفشرس

| الموضوع                                                                                | الصفح |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| م للكتاب                                                                               | 0     |
| المؤلف                                                                                 | 11    |
| القصل الأول                                                                            |       |
| لقيقة والمجاز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     | 14    |
| م والمتشابه                                                                            | 14    |
|                                                                                        | 19    |
| م والمتشابه في القرآن ألكريم                                                           | 19    |
| ل من رد المتشابه إلى المحكم                                                            | ۲.    |
| لاف الكثير في القرآن                                                                   | 71    |
| تحل هذا الإشكال                                                                        | 71    |
| بين المجاز وبين المحكم والمتشابه                                                       | 77    |
| كلم الناس على قدر عقولهم                                                               | 77    |
| المحكم والمتشابه عن الله تعالى في التوراة والقرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 78    |
| النص المحكم والمتشابه على نفي الجسم عن الله في التوراة —                               | 7     |
| النص المحكم والمتشابه على نفي الجسم عن الله في القرآن —                                | 70    |
| *                                                                                      | Yo    |
| النص المحكم والمتشابه على نفي المكان عن الله في التوراة _                              | 70    |
| النص المحكم والمتشابه على نفي المكان عن الله في القرآن_                                | 77    |
| ح خطأ                                                                                  | 77    |
|                                                                                        | 77    |
| رد المتشابه إلى المحكم                                                                 | 77    |
| الله عن الجسمية وعن مشابهته للحوادث في التوراة والقرآن —                               | YA    |
|                                                                                        |       |

|   | . لقصل الثاني                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | في ختم الرؤيا والنبوة                                                               |
|   | ما المراد بالنبي الخاتم                                                             |
|   | النبي الحاتم لن يظهر من بني إسرائيل                                                 |
|   | النبي الحاتم يظهر من بني إسماعيل                                                    |
|   | السير أمام الله                                                                     |
|   | كيف سخر إبراهيم من أبيه؟                                                            |
|   | الفصل الثالث                                                                        |
|   | النبي الأمي في التوراة والإنجيل                                                     |
|   | كيفية انطباق النبوة على محمد ﷺ                                                      |
| A | المسلمون يرثون الأرض إلى الأبد                                                      |
| - | المسلمون أشداء على الكفار رحماء بينهم                                               |
|   | المسلمون يكونون في بدء الإسلام جماعة صغيرة ثم يكبرون                                |
|   | ملكوت السموات                                                                       |
|   | الفصل الرابع                                                                        |
|   | في النور الهادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|   | الله نور الـــموات والأرض في كتب المفسرين                                           |
|   | الله نور السموات والأرض في التوراة وفي الإنجيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | الأنبياء نور في التوراة والإنجيل                                                    |
|   | الشريعة نور                                                                         |
|   | الحكمة نور                                                                          |
|   | الله يهدي المتقين                                                                   |
|   | نبوءة عن مكة المكرمة فيها أنها ستكون مستنيرة بنور الله عز وجل                       |
|   | الله نور السموات والأرض في القرآن الكريم                                            |

محمد ﷺ نور

|     | غَصن الرب في سفر إشعياء النبي ———————                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 75  | محمد ﷺ سراج منير                                                      |
| ٦٤  | القرآن تور                                                            |
| ٦٤  | التوراة والإنجيل كانا نوراً وهدى للناس                                |
| 18  | نور القرآن لليهود وللأمم                                              |
| ٦٤  | نص الإنجيل على أن محمد ﷺ نور                                          |
| 10  | من هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم؟                                 |
| 77  | نص التوراة على أن محمد ﷺ نور                                          |
| ٦٧  | استدلال عيسى عليه السلام بالتوراة والزبور على مجيء محمد علي المستدلال |
| 79  | نص كلام المسيح عيسى عليه السلام                                       |
|     | الفصل الخامس                                                          |
| ٧١  | في المسيح الرئيس                                                      |
| ٧٢  | معنى كلمة المسيا                                                      |
| ٧٣  | مسح الأنبياء والعلماء والملوك                                         |
| V £ | المسيا الرئيس هو المسيح الرئيس                                        |
| V£  | المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام                                      |
| Ý   | نبوءات التوراة عن المَسيًّا                                           |
| V0  | لسان الرسل                                                            |
| ٧٦  | عيسى عليه السلام يتحدث عن نبي الإسلام بلغة قومه                       |
| ٧٩  | محاولات النصاري لجعل عيسي هو المسيح الرئيس                            |
| V4  | المحاولة الأولى                                                       |
| ۸٠  | تفسير بطرس لنبوءة يوثيل                                               |
| ۸١  | الرد على بطرس                                                         |
| ۸١  | المحاولة الثانية                                                      |
| ۸۲  | تفسير بطرس للمزمور السادس عشر                                         |
| ۸۲  | الرد على بطرس                                                         |

| عصن الـ                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| المحاولة الثالثة                                             |
| الموعد                                                       |
| نصوص المواعيد                                                |
| المحاولة الرابعة لبطرس                                       |
| المحاولة الخامس من بطرس                                      |
| الرد على بطرس                                                |
| المحاولة السادسة                                             |
| تفسير الكلام                                                 |
| نص کلام داود                                                 |
| محاولة النصاري لجعل نبوءة «ابن الله» على عيسى عليه السلام    |
| المحاولة السابعة                                             |
| احتجاج عيسى ويحيى بكلام دانيئال على مجيء محمد ﷺ              |
| محاولة استفانوس جعل عيسى هو ابن الإنسان صاحب ملكوت           |
| المحاولة الثامنة                                             |
| المحاولة التاسعة                                             |
| المحاولة العاشرة                                             |
| محاولة استفانوس لجعل عيسى هو النبي المماثل لموسى             |
| محاولات بولس لجعل عيسي هو المسيح الرئيس                      |
| ابن الله هو المسيح المنتظر                                   |
| نصوص من كلام العلماء تدل على أن عيسى ليس هو المسيح ال        |
| برنابا ينقل عن عيسى عليه السلام أن المَسيًّا سيأتي من بعده — |
| القصل السادس                                                 |
| في الشهادة                                                   |
| شهادة يوحنا الممدان                                          |

| _       | غصن الرب في سفر إشعياء النبي ————————                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1     | شهادة الحواريين لمحمد                                                                          |
| 1.0 -   | المسيح يقول عن نقسه: «أثبت الأشهد للحق»                                                        |
| ٠.٥ _   | الشهادة في القرآن                                                                              |
|         | الفصل السابع                                                                                   |
| · v -   | شهادة أهل الروم بعيسي ومحمد عليهما السلام                                                      |
| 118 -   | موقف عيسى عليه السلام من نبوءات التوراة                                                        |
| · • • • | نموذج يبين كيفية تحريف النصارى للأناجيل بلبس الحق بالباطل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 111-    | موقف الروم من دعوة عيسى عليه السلام                                                            |
|         | محاولات بولس في تطبيق نبوءات التوراة وأسفار الانبياء التي هي لمحمد ﷺ                           |
| 74 -    | على عيسى عليه السلام                                                                           |
| ۲٤      | المحاولة الأولى لبطرس                                                                          |
| 71 -    | المحاولة الثانية لبولس                                                                         |
| 77 -    | المحاولة الثالثة لبولس                                                                         |
| ۲۷      | المحاولة الرابعة                                                                               |
| ۳       | المحاولة الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة                                                 |
| ٣١      | والتاسعـة، والعاشرة، والحادي عشـر، والثاني عشر، والثـالث عشر والربع ـــ                        |
| ۳۱ –    | عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ٣٣      | تعقيب                                                                                          |
| TE -    | المحاولة الخامسة لبولس، السادسة لبولس، والسابعة لبولس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| To -    | المحاولة الثامنة لبولس، والتاسعة، العاشرة لبولس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 77 -    | المحاولة الحادية عشرة لبولس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ٣٨ -    | المحاولة الثانية عشرة لبولس، والثالثة عشرة لبولس                                               |
| 44 -    | المحاولة الرابعة عشرة لبولس                                                                    |
| m9 -    | الاتفاق بين بطرس وبولس                                                                         |

| سفر إشعياء النبي | غصن الرب في                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 179              | قصة ملاءة بطرس التي نسخ بها أحكام التوراة. هي هذه                                   |
| 18.              | قول بولس في تثليث التجـــد وتثليث التعدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 1 & A            | خاتمة الكتاب ومن أجل ذلك                                                            |
| 1 2 9            | علم الآباء بكتب التوراة والإنجيل                                                    |
| 104              | المحاكمة بماء اللعنة في التوراة                                                     |
| 108              | رواية الإمام ابن جرير عن إنجيل يعقوب                                                |
|                  | الفصل الثامن                                                                        |
| 184              | في أرني كيف تحبي الموتى                                                             |
| 10.              | في التوراة أن الأرض الخاصة هي من مكة إلى فلسطين                                     |
| 107              | من هو الوارث لإبراهيم؟                                                              |
| 107              | موت إبراهيم                                                                         |
| 108              | التناقض في وعد الإرث الخاص                                                          |
| 107              | المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارثها الله ــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 109              | أهل بيت الله                                                                        |
| ۱٦٠              | ولزلة الأرض والسماء                                                                 |
| 751              | مشتهی کل الأمم                                                                      |
| יזר              | الوعد بإرث الأرض كان قبل ولادة إسحق                                                 |
| 118              | نص التوراة على ذبح الابن الوحيد                                                     |
| 111              | نبوءة العطاش إلى البر                                                               |
| ١٧٠              | نبوءة ﴿ادعوني استجب لكم﴾                                                            |
|                  | الفصل التاسع                                                                        |
| 177              | في غصن الرب                                                                         |
| 177              | ما في الحديث من البلاغة                                                             |
| \Vo              | سؤال آية من السماء                                                                  |
|                  | 5                                                                                   |

| _    | غَصن الرب في سفر إشعياء النبي —                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 177- | الكرامة والكرام                                                              |
| 177  | سفر إشعياء                                                                   |
| 144  | يوم الرب                                                                     |
|      | خانفة الكتاب                                                                 |
| 141- | علم الآياء بكتب التوراة والإنجيل                                             |
| ۱۸۷  | رواية عبد الله بن سلام عن محمد ﷺ من سفر إشعياء                               |
| 1AY  | رواية ابن إسحق عن محمد ﷺ من إنجيل يوحنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۸۸  | علم الآباء بكتب الأبوكريفا                                                   |
|      | معجزة خلق المسيح من الطين طيرا صن كتب الأبوكريفا ومن كتب ابن جرير            |
| 119  |                                                                              |
| 144- | نذر مريم من إنجيل يعقوب                                                      |
| 19.  | المحاكمة بماء اللعنة في التوراة                                              |
| 191- | رواية الإمام ابن جرير الطبري عن إنجيل يعقوب                                  |
| 197  | تاليف الأباء للكتب التي تثبت نبوة محمد ﷺ بالتوراة والإنجيل                   |
| 198  | الفهرس                                                                       |